# (فعل (لسيّن راهِ ق

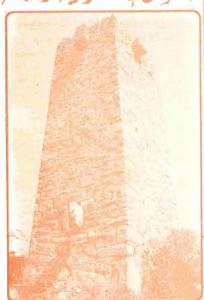



أَ. د: إلْجُرُكُمْ بِيَ كُمَّرُ الْبُوكُلُومِينَ كَلِيَة اللقَة العَربِيَة بِالجَوْدِ

الدريد مرياسا من وعيان ا ها صرياب دوالعهد على الم أن يور المهدي العديد العديدة ويصبرا الغيرة العديدة ويصبرا الغيرة المديدة ويصبرا الغيرة المديدة ويصبرا الغيرة المديدة ويصبرا الغيرة المديدة ويصبرا الغيرة على المديدة ويصبرا المديدة والمديدة المديدة عدال المديدة والمديدة المديدة والمديدة والم

#### (أهلُ (لاسيَّ لَأَقِ في القرون لإسلامية الوسيطة

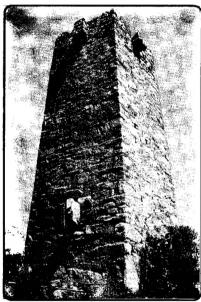



اً. د: ﴿ كُلِيلُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الما محمد أبو داهش ١٤١٧ هـ المنظر المكتبة الملك فيد الموطنية المناء النشر المن المعادلة المناء النشر المناء المنظر المناء المناطق المناطقة ا

الطبعة الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م مطابع مازن - أبها - ت ٢٢٤٩٠٠٥ مل يحيى كرالشهري



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين : محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما يعد :

فلقد مضى زمن على رحلتي العلمية الميدانية الأولى لبلدان جنوبي الجزيرة العربية ، وبخاصة : تهامة ، وعسير ، والتي تم عقدها في أواخر القرن الرابع عشر الهجري ، إذ كنت من بعد أمني نفسي بكتابة شيء عنها ، وبخاصة عن مدينتي : تنومة ، والنماص حاضرتي قبائل رجال الحجر ، مسقط رأسي ، ومهوى مقامي :

بلادٌ بها نيطَتْ على تَمائمى وأوّل أرض مسَّ جلْدي تُرابُها(١)

وكذا قبائل السراة وأحوازها بعامة لما لها من سبق تاريخي ، ولما كنت قد جمعته عنها عبر تلك الرحلة من مادة علمية مفيدة ، فلم يكن كتابي : " الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية " عند نشره قد استوعب المادة العلمية التي تم جمعها حينذاك . وذلك لما تتطلبه أسباب البحث العلمي عند ثذ من : الاختصار ، والتركيز ، وإلا فهناك كم هائل من المادة العلمية التي تصلح لدراسات علمية مستقلة .

أقول: إن ذلك الداعي للكتابة لم تخفت جذوته في نفسي ، ولم يكل عزمي في تحقيقه، وبخاصة أمام إلحاح أخوان لي في هذه البلاد ، الذين ودوا من أخيهم كتابة شيء عن منطقتهم ، ولقد ظل إلحاحهم ، وأملهم في أخيهم يساير اهتمامي بالشؤون العلمية والأدبية التي انصرفت إليها ببلدان جنوبي الجزيرة العربية ميدان تخصصي العلمي المدقيق، والآن أجد نفسي موداً نحو كتابة شيء عن هذه الأنحاء ، وهو ما دعا للإسهام بهذا العمل العلمي المتواضع ، ولعل الله سبحانه وتعالى يتيح فرصة استكمال مباحثه الأخرى الختلفة .

ولقد قسمت عملي في هذا البحث الموجز ستة أقسام هي : المباحث الآتية : موطن أهل السراة، وقبائلهم [ الموقع ، والحدود ] ، وملامح حياتهم : السياسية ، والاجتماعية ، والدينية ، والعلمية ، والأدبية ، وقد وطأت للحديث عن هذه المباحث بحديث مختصر عن تعريف هذا العنوان : ومفهومه المكاني ، والزماني ، ولم أصنع له خاتمة في آخره ، بل اكتفيت بهذه التوطئة لقصر مادة هذا العمل ، ولكونها كثيرة : التركيز ، والاختصار .

١ - البيت : لرقاع بن قيس الأسدي ، انظر و اللسان ، لابن منظور ٩ / ٢٩٦ مادة ونوط، .

ولا أكتم سراً إذا قلت : إن هذا العمل العلمي قد استغرق مني لجمع مادته نحو أربع سنوات . وذلك لما كنت أهم به ، ولا أجد مادة علمية كافية حتى إذا تلقيت دعوة كريمة من سعادة محافظ مدينة النماص لإلقاء محاضرة لديهم ضمن موسم التنشيط السياحي بتلك المحافظة لعام ١٤١٧ه ، شرعت في كتابة هذا البحث لعله يسد مسداً لم يُسد بمثله من قبل ، وليكون حلقة وصل ببحوثي الأخرى عن هذه المنطقة في العصر الحديث بما يشكل تاريخاً أدبياً وفكرياً لبلاد السراة ، والله أسأل التوفيق والسداد ، وأرجوه العون والقبول إنه الوهاب ، وأقول : ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّتِي رَبَّنا وَتَقَبَل دُعَاء ﴾ (١) .

كتبسه

عبد الله أبو داهسش بابها

ليلة الاثنين لعلها : غرة شهر ربيع الأول المبارك سنة ١٩٤٧ هـ من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بدارتي الآمنة بحي الجامعة الغربي

١ - سورة إبراهيم آية ٠ ٤ .

#### المصطلح: الزماني، والمكاني:

يقال : « سراة كل شيء : أعلاه ، وظهره ، ووسطه  $^{(1)}$  ، « والسراة جبل بناحية الطائف ، قال ابن السكيت : الطود الجبل المشرف على عرفة ينقاد إلى صنعاء ، يقال له السراة ، فأوله سراة ثقيف ، ثم سراة فهم ، وعُدُوان ، ثم الأزد ثم الجرُّ آخر ذلك  $^{(7)}$  ، لذا فلفظ السراة المضاف إليه لفظ أهل في العنوان يتسق مع هذا التعريف السابق ، فهو جماع البلدان المنتشرة عبر هذا الجبل الواسع المديد ، إذ كل : « قبيلة تحاذي السراة تضاف إليها إحدى السروات لتصبح مشهورة بها  $^{(7)}$  ، « وقد يقال فيه السروات لأن كل قسم منه يُنسب إلي قبيلة ، ويدعى سراة  $^{(8)}$  ) فيقال : سراة عبيدة ، وسراة رجال الحجر ، وهكذا . . .

ويتسق مفهوم مصطلح هذا العنوان المكاني في اتصال قبائل تلك السروات من الجنوب إلى الشمال عبر هذا الطود العظيم ، الذي تسكنه في زماننا قبائل: قحطان ، وشهران ، وعسير ، ورجال الحجر ، وبللقرن ، وعليان ، وشمران ، وخثعم ، وغامد ، وزهران ، وبجيلة بني مالك(٥) ، وينضم إلى تلك القبائل تهائم كل منها ، فيما يتصل بسفوحها الغربية ، يقول الشاعر:

وهذا الطود طودُ الغَوْرِ منكـم ﴿ وَدُونَ الطُّودِ أَرَكَانُ الجَبَالِ (٢٠)

وينطوي تحت تلك الأصول فروع قبلية واسعة أتى على نسبة بعضها المؤرخ السّمعاني في كتابه: « الأنساب » ، حيث قال - على سبيل المثال - الزبيدي ، الأحمري ، الجهضمي ، السلاماني ، البارقي ، القرني ، الفُزعي ، الدُّوسي ، التبالي (٧) وهكذا ، وربما ذهب بعض مؤرخي الحجاز إلى تحديد هذا المفهوم المكاني بقول أحدهم : الحجاز الأعلى ، وهو يريد جبال السروات ، أو الشرق (٨) ، وهو يقصد أيضاً قبائل السراة ، وهكذا ...

١ - ابن منظور : و لسان العرب : ١٩١/ ١٩١ .

٧ - المصدر نفسه ١٩ / ١٦ ، وفيه الجرّة ، وصوابهها ما أثبت ، قال الجانسر : الجرّ ويطلق على سفوح السراة ... وقد وردت كلمة الجرّ محرفة إلى الحرة في كلير من الكتب ؛ وفي سراة غامد وزهران، ٣٥٥ .

عبد الله ثقفان ، و صراة عبيدة ، ۲ آ .
 عسير القديم ، و محات من تاريخ عسير القديم ، ۹ .

٥ - عمر غرامة العمروي ، و حول قبيلة الحجر ، العرب ، ح٩ ، ١٠ ، ص٠١ (الربيعان ١٩٣١هـ) ٤٦ .

٣ - البيت لرجل من بني عمرو بن الغوث ، انظر : د صفة جزيرة العرب ؛ للهُمداني ٢٠٨ ، ٢٠٧ .

V = V(18)/(1000) =

٨ - العصامي و سمط النجوم ۽ ۽ آ ٧ آ ۽ . . .

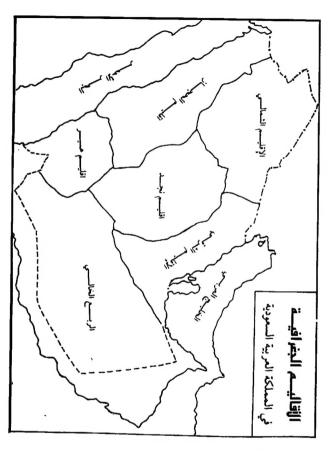

نقلاً عن أطلس المملكة العربية السعودية ( جامعة الملك سعود ) من كتاب : « قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام ، للعمروي



المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية

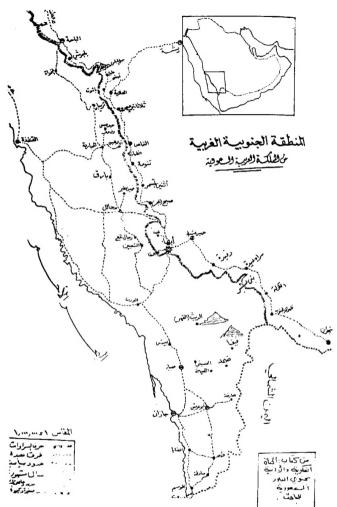

من كتاب : « الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية » للباحث

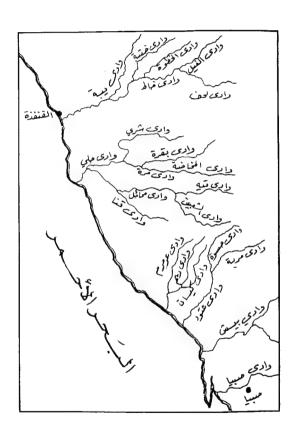

أو ديــة عسيــر فـي تهامــة من كتاب : « قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام » للعمروي

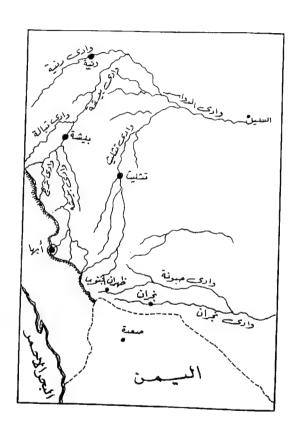

أوديـــة عسيـــر فــي الســراة من كتاب : « قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام » للعمروي

ويزيد في تحديد مفهوم هذا المصطلح المكاني حديث المؤرخ عبد الله بن علي العمودي (١) (١٣٩٨ - ١٣٩٨ هـ) الذي قال : « اتفقنا ببعض عرب الحجاز وسألناهم عن القبائل ... واتصالهم ببعضهم بعضاً فأملوا علينا ... [بني] مالك ، ويليهم زهران ، ثم غامد، ويليهم وبعدهم عليان شمران ، ثم شمران ، ويليهم [بللقرن] ، وبعدهم : بنو عمر، ويليهم بنو شهر ، ويليهم بللسمر (٢) ، ثم بللحمر (٣) ، وأضاف العمودي إلى ذلك قوله : « وبعدهم قبائل عسير  $(^3)$  ، ويستقيم بعد ذلك ذكر بقية بلدان السراة : شهران ، وقحطان ، حتى : بلدة المهجرة : « أول أعمال اليمن بينها وبين صعدة عشرون فرسخاً  $(^0)$  ، قال ابن خرذاذبة في هذا الشأن : « وفيما بين سروم راح والمهجرة طلحة اللك شجرة عظيمة تشبه الغرب غير أنها أعظم منه ، وهي الحد ما بين عمل مكة ، وعمل اليمن  $(^7)$  ، وفسر ذلك مقبل الذكير بقوله : « وأشار إلى ذلك الهمداني أيضاً ، قال ابن خرذاذبه وكان النبي ﷺ حجز بها بين اليمن ومكة  $(^7)$  .

وحيث ذكر العمودي قبائل عسير فإنما يأتي هذا متسقاً مع رؤيته المعاصرة التي تقتضي عد عسير اصطلاحاً جغرافياً حديثاً: « اقتضاه الأمر الواقع بقيام إمارات حديثة فصلته عن الحجاز واليمن (٩٠٥) ، وحينما أورد ذكرها الهمداني في القرن الرابع الهجري بقوله : « يواطن حزيمة من شأميها عسير (٩٠٠) ، وعدد أوطانها ، فإنما أراد عسير القبيلة لا الإقليم الحديث اليوم ، لذا يمكن القول إن : « اسم عسير اصطلاح جغرافي حديث ، وقد كانت هذه البقعة من الأرض الواقعة بين الحجاز واليمن تسمى السراة ، (١٠٠) أو السروات وهو ما أخذنا به في هذا البحث عند حديثنا عن أهلها في القرون الإسلامية الوسيطة بما يعدد المصطلح ويدل عليه ، إذ هي : « أرض عالية ، وجبال مشرفة على البحر من المغرب، وعلى بجد من المشرق ، (١٠) .

١ - انظر ترجمته في كتاب : الأدارسة في تهامة ، للعمودي ، تحقيق عبد الله أبو داهش ١٦-٣٣.

٧ - و نبذة في الأنساب لمن سكن بحضر موت ، مخطوط غير مرقم الأوراق .

٣ - لم يرد في المصدر السابق ، وإنما هو من لدن الباحث .

<sup>\$ -</sup> كتابه السابق ، غير مرقم الأوراق . ٥ - ياقوت الحموي ، « معجم البلدان » ٥ / ٢٣٩ ، قال الرداعي

ثم طوتُ أنجد معرضينا طي يد الشعاحة المنينا تغشى إلى مهجرة الحزونا حيث ترى بريدها رهينا

الهمداني ، كتابه السابق ٢٥١ ، وقال عند لذ الهمداني : و ومهجرة قرية في المنضج ؛ المصدر نفسه ٢٥١ .

٣ - مقبل الذكير ، « حوادث عسير واليمن والحجاز ، مح ١ . ٧ - الممدر نفسه مح ١ .

٩ - د صفةً جزيرة العرب ، ١١٨ . . . . . . مقبل الذكير ، د حوادث عسير واليمن والحجاز ، مح ١ .

١١ - أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني ، « مختصر كتاب البلدان ، ٣٧ .

أما المفهوم الزماني لمصطلح هذا العنوان في قولنا: القرون الإسلامية الوسيطة ، فيراد به العصور التاريخية الإسلامية المبتدئة بالقرن الرابع الهجري حتى نحو القرن الثاني عشر الهجري ، حيث كان لهذا التحديد مسوغات يمكن قبولها لدراسة هذا الموضوع الذي بين أيدينا الآن ، ومنها واقع ما اصبحت عليه البلاد الإسلامية يومئذ من اتساع ، وتفود بالولاية المحلية في كثير من بلدانها ، ومنها بللدان الجزيرة العربية ، وبخاصة هذه الأقاليم المحلية المنتشرة في أرجائها ، بما جعل لها شيئاً من التفرد السياسي القبلي المحدود ، بالإضافة إلى تواضع مستواها الفكري ، وما يفتقر إليه واقعها العلمي من : المصادر، والمعلومات ، حيث ندرت المادة العلمية المناسبة المقبولة لبناء هذه الحياة الفكرية ، وإذا وجد شيء من مادتها العلمية ، فإنما هي ومضات محدودة قد تصلح لتمشيل هذا الزمن التاريخي الواسع ، بما يخفف من التشدد في ضرورة التقسيم ، ودراسة العصور الإسلامية المعروفة عند الباحثين في تاريخ هذه الأمة الإسلامية الزاهر المعروف ، ولذلك كان هذا المدرس المعلوز في طول هذه الفترة ، وكثرة قرونها ، واتساع زمنها ، إذ المراد منها في هذا الدرس جمع تلك المعلومات والتأليف بينها علها تلقى الضوء على حياة الأهلين في هذا الصقع المنسي من بلدان الجزيرة العربية .

وأما أن هذه الدراسة الختصرة تنتهي بنحو: القرن الثاني عشر الهجري فذلك لأن هذه البلاد قد آذنت بحلول العصر الحديث ، ولأنها قد دخلت في حكم الدولة السعودية الأولى آواخر هذا القرن نفسه ، إذ شهدت هذه الأجزاء من جزيرة العرب صحوة فكرية على أثر ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية فيها ، وتعود فكرة هذا البحث أيضاً إلى تلك التساؤلات الكثيرة التي تثار حول طبيعة الحياة الفكرية والعلمية والأدبية في بلدان السراة عبر تلك القرون الإسسلامية الوسيطة ، فقد مر عدد من دارسي الفكر والأدب على ذكر هذه الأنحاء ، ولكنهم لم يخصوها إلا بعبارات قليلة عامة عن ضحالة حياتها العلمية وضعفها ، وإذ أدرك الباحث أن هذه الآراء لم تبن على استقراء علمي دقيق لهذه الحياة ، فقد رأى أن من البر بتاريخ الفكر في جزيرة العرب أن يقوم بهذه الدراسة للتواضعة ، لعله يُلقي الضوء من خلالها على ملامح تلك الحياة العلمية المهملة المنسية ، ولكي يتجنب الباحث ما وقع فيه بعض الكتاب من التعميم ، فقد رأى أن تكون هذه الدراسة محددة من حيث : المكان ، والزمان ، وهو ما تم الأخذ به في هذا العمل العلمي المتواضع .

### الهبحث الأول

مواطن أهل السراة ، وقبائلهم : [ الموقع ، والحدود ] .

يفصّل الهمداني في ذكر هذه المواطن في كتابه: «صفة جزيرة العرب » فيقول: «فالنجد ما أنجد منها عن السراة ، وظهر من رؤوسها ذاهباً إلى المشرق في استواء دون ما ينحدر إلى العروض ، وحجاز هو ما حجز بين اليمن والشام ، وسراة هو ما استوسق، واستطال في الأرض من جبال الجزيرة مشبهاً بسراة الأديم »(١) ، ويضيف إلى ذلك قوله «أما جبل السراة .. فإنه ليس بجبل واحد ، وإنما هي جبال متصلة»(٢) ويحدد مبتدأه فيما يتصل بهذا البحث ، فيقول: «ثم يتلوها سراة جنب ، وبلد العرر المعصور ، وقرية جنب في هذه السراة الكبيبة ، وقال رجل جنبي ، وقد جنه الليل في بلد بني شاور:

إلى ضوء نار بالكبيبة أوقـدت إذا ما خبت عادت فشب ضرامها

غدا بيننا عرضُ الفلاة وطولها فداري يمانيها ودارُك شامُها فإن أك قد بُدلت أرضا بموطني يمانية غرباً أريضاً مقامها وأقطع مخشى البلاد بفتية كأسد الشّرى بيض جعاداً جمامُها "(٣)

وقال : « ثم الجبل الأسود إلى الشقرار وسعيا من أرض جُرش ، وغور هذه البلاد هي : أعلى زنيف ، وضنكان ، والبسرك ، والمعسقد ، وحسرة كنانة ، ووسط أرض طود ، وحقوفتان . . ثم يتلوها سراة عنز وسراة الحجر ، نجدها خثعم وغورها بارق ، ثم سراة باه من الأزد ، وبنو القرن ، وبنو الخالد نجدهم خثعم، وغورهم قبائل من الأزد ، ثم سراة الحال الشكر نجدهم خثعم وغورهم قبائل من الأسد بن عمران ، ثم من سراة زهران من الأزد : دوس، وغامد، والجر نجدهم بنو سواءة بن عامر وغورهم لهب، وعويل من الأزد ، وبنو عمرو ، وبنو سواءة خليطاً والدعوة عامرية ، ثم سراة بجيلة ، فنجدها بنو المعترف »(٤).

وإذا كان الهمداني قد تحدث عن بلدان السراة التي انتظمت جبالها قبل الغور، فإنه قد بسط الحديث عن بلدان هذا الطود التي أنحدت عن السراة، وانداحت عنها قبل الشرق، ، يقول: « وفي أعلى السراة إلى سراة جنب وفي نجدها يتصل ببلد وداعة «(٥)»

إلهمداني ، و صفة جزيرة العرب ، عُقيق محمد بن بليهد النجدي ٥٠ ، والأدم : وجه الأرض .
 إلممدر نفسه ٧٠ المعدر نفس ١٨٠ المعدر نفس ١٨٠

ع – المعدر نفسه ۷۱،۷۰ ه – المعدر نفسه ۱۱۵

و: « ليام وطن بنجران نصف ما مع همدان منها ، ثم بلدهم يطرد عليها ناحية الحجاز إلى حدود زُبيد ونهد ... »(١) ، وقال : « أصواب قران بلدة في الْحُمْرَة من المختلف ، ويسمى المختلف المنتشر ، ومن ديارهم سروم العقدة ، وسروم العين ، وسروم الفيض ، وهي سروم الطرفاء ، والسفسف مع الجبلين وعراعرين ، والقرحاء ، والشجة ، ذات عش ... والجبل الأسود ، وهو معظم بلد جنب ، وهو ما بين منقطع سراة خولان بحذاء بلد وادعة إلى جُرش ، وفيه قرى ومساكن ومزارع ، وهو يُشبّه بالعارض من أرض اليمامة ... والقريحاء حذاءها لبني عبيدة »(٢) ، وقال : « بلد بني نهد : طريب ، ومصابّه من ذوات القصص وكتنه (٣) ، واستشهد بعد ذلك بأبيات لا تخلو من الحكمة ، إذ قال :

«إلى اللَّه أشكو أنه صار حزبنا كقصم سليم السِّنِّ مالـــــ جابـــر

#### ...

فمن كان يرجو العز في قتل قومه فلم ينج خوف الذُّل مما يحاذر ينال العدى من قومه ما يُضيمه ويمشون في مكروهه وهو حاضرٌ (<sup>(1)</sup>

ويستطرد الهمداني ، فيقول : « فأوطان عسير إلى رأس تية وهي عقبة من أشراف تهامة ، وهي أبها ... والدارة ، والفتيحا ، واللصبة ، والملحة [ والملاحة ] ، وطبب ... ومن النجدي : أوطانها : الرفيد بلد حصون وزروع لعنز ... وسعيا ويسكنها البشريون من الأزد ، وقد يقال : إنهم من بلحارث ثم يصلاها عُنقة ويسكنها بنو عبد الله بن عامر ابن عنز ، ثم تندحة ، وهي : العين من أودية جرش ، وفيها أعناب وآبار ، وساكنه بنو أسامة من الأزد ، ورأيت بعضهم ينجذب إلى شهران العريضة ، والعيباً بلد مزارع لبني أبي عاصم من عنز ، ويليها وادي طلعان كثير المزارع لبني أسد من عنز ، والقرعاء لشيبة من عنز ، وأضاف الهمداني إلى ذلك قوله : « فالرفيد يسكنه حازمة من عنز ، والعوس يسكنه بنو العراض عنز ، والعبن يسكنه بنو العراض عنز ، والعبا يسكنه بنو العراض عنز ، والعبن يسكنه بنو العراض عنز ، والعبن يسكنه بنو العراض عنز ، والعبن .

وقال الهسمداني من بعد ذلك : « ثم يتلوه سراة عنز سراة الحجر بن الهنوبن الأزد ، ومدنها : الجهوة، ومنها: تنومة ... ثم يتلوها سراة غامد ، ثم سراة دوس »(٧) ، وتعرض من بعد ذلك لأعراض نجد ، فذكر : بيشة ، وترجا ، وتبالة (٨) ، وعلى الرغم من وجود

١ - المصدر نفسه ١١٥ . ٢ - المصدر نفسه ١١٥ ، ١١٦ .

٣ - المصدر نفسه ١١٦ ٤ - المصدر نفسه ١١٧ ٥ - المصدر نفسه ١١٨

٣ - المصدر نفسه ١١٨ ١ ٧ - المصدر نفسه ١١٩ ٨ - المصدر نفسه ١١٩

شيء من الاضطراب التاريخي في هذا العرض المكاني يظل منهج الهمداني في كتابه: « صفة جزيرة العرب » أقرب المصادر لواقع هذه الجسمعات السُّرُوية ، وهو منهل ثُرَّ للمعلومات المفيدة المناسبة .

ويستفيض الحديث بالهمداني فيقول مبيناً مواطن السَّرْويين تجاه اليمن : « أرض السراة ، ثم يتلو معدن البرام ، ومُطار صاعداً إلى اليمن : سراة بني علي ، وفهم ، ثم سراة بجيلة ، والأزد بن سلامان بن مفرّج ، وألمع ، وبارق ، ودوس ، وغامد ، والحجر إلى جُرش ، (۱) وإذا كان قد اضطرب هنا ترتيب هذه المواطن بين السراة ، وتهامة ، فإنحا ود الهمداني - فيما يبدو - شمول الحديث بذكر هذين القسمين . ولما فرغ من ذكرهما عاد مرة أخرى إليهما مُفصلاً ومبيناً مواقعهما في حديثه عنهما نحو مكة المكرمة ليقول «بطون الأزد، مما تتلو عنز إلى مكة منحدراً : الحجر باطنها في التهمة : ألمع ويرفى ابنا عثمان في أعالي حلي، وعشم ، وذاك قفر الحجر ، وتنومة ، والأشجان ، ونحيان ، ثم الجهوة : قرى لبني ربيعة من الحجر ، وعاسرة العرق ، وأيد ، وحضر ، ووراءه قرى لبني ربيعة من أقصى الحجر أيضاً ، وحلبا قرية لبني مالك بن شهر قبلة الحجر على هذا يمانيها مصال لعنز ، ومن شآميها بلد آلوس ، والفزع من خثعم، وشرقيها ما جاوز بيشة من بلد خفعم ، وأكلب ، وغوريها بلد بارق ، (۲) .

وتنال قبائل رجال الحجر من هذا الجغرافي المؤرخ عناية خاصة تتمثل في قوله: « فأول بلاد الحجر من يمانيها: عبل واد فيه الحبل ساكنه بنو مالك بن شهر، وصبح وادي زرع ، وباطنه بهوان وادي زرع وأعناب ، وساكنه بنو شهر ، وباحان به القرى والزرع وساكنه بنو مالك ، وبنو ثعلبه ، وبنو نازلة من بني مالك بن شهر بن الحجر ، وذبوب واد لبني الأسمر من شهر ، ثم الرهوة: رهوة بني قاعد من العدمين من بلاد شهر قرية شعفية على رأس من السراة ، ثم سدوان واد فيه قرية يقال لها رحب لبني مالك بن شهر ، " ، ثم قال : « تنومة واد فيه ستون قرية أسفلها لبني يسار ، وأعلاه لبلحرث بن شهر ، ثم الأشجان قرية كبيرة ليس في السراة قرية أكبر منها بعد الجهوة ، وساكنها بنو عبد من بني عامر من الحجر ، ثم نحيان واد مستقبل القبلة » (٤) ، وذكر بعد ذلك: الجهوة ، والعرق ، وأيد ، وهي صدر أيد اليوم ، والخضراء ، وحلباء (٥) ، وختم حديثه بذكر بعض أحواز سراة الحجر في تهامة ، فقال : « ووادي ساقين إلى تهامة محجة الحجر التهامية ، وساكنه من الحجر في تهامة ، فقال : « ووادي ساقين إلى تهامة محجة الحجر التهامية ، وساكنه من الحجر

١ - المصدر نفسه ١٢١ - ٢ - المصدر نفسه ١٢١

٣ - الصدر نفسه ١٢١ ٤ - الصدر نفسه ١٢٢، ١٢٢

ه - الصدر نفسه ۱۲۲

جبيهة جبهة الحجر ، العديف عقبة تنصب مياهها إلى خاط واد وساكنه بنو عامر الغورية من الحجر » (١). ولربحا لحظ الناظر في قول الهمداني السابق فأدرك لفظ شهر في أسماء بعض ساكني بلدان قبائل: بللحمر ، وبللسمر ، مما هو معروف اليوم في مواطن تلك السروات ، فإنما هو لا يعدو في نظري توافق أسماء وحسب ، إذ يشترك الناس فيها ، وبخاصة في الأسر ، أو البيوتات ذوات الصلة بوشائج القربى أو الصداقة أو نحو ذلك ، يقول أحد الباحثين : « ووما يلاحظ على الهمداني - رحمه الله – أنه ينسب بعض سكان يقول أحد الباحثير إلى شهر مع أنّ الواقع خلافه ، ويحتمل أن شهر بللسمر على اسم شهر بيل شهر ، وليس ذلك ببعيد فإنه قد كرر اسم مالك في بللحمر ، وبللسمر فيمكن تكرر شهر كذلك أو كانت غلطة راو فأخذ به «٢).

وإذا تم الوعي بمواطن هذه البلاد السروية عند بداية هذه الدراسة المختصرة في القرن الرابع الهجري أمكن الآن النظر في حدود تلك المواطن ، وما يتصل فيه سكانها من نسب أو حلف ، يقول العمودي : إن مخاليف جنوبي الجزيرة العربية سبعة مخاليف ، منها : والخلاف السادس : مخلاف قحطان ، وأهل الحجاز بلاد الكراع : الخيل والإبل من صعدة إلى مكة المكرمة ، (٣) ، ومن بلاده : قبائل عسير (٤) ، « وفيه من المدن القديمة كريان لبني هلال من بلاد قحطان ، فيها معدن الرصاص الأبيض ، ومعدن الحديد ، وفيها مدينة قديمة من جهة الطائف فيها أشجار وأنهار ، وأثمار ، وهي أحسن هذا الأقليم »(٥) ، ولعلها مدينة الجهوة التاريخية المشهورة ببلاد بني شهر ، وقال العمودي من بعد ذلك : «وهذه مدينة المبدد فيها جملة معادن ، وفيها الرّجال : الشجعان ، والفصحاء ، والبلغاء ، وقوة القلوب ، والعزّ ... ، (٢) .

وفي هذا المخلاف يُذكر نجران: إذ يعد: مدينة تاريخية معروفة « بناها نجران بن زيدان ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، بها نخيل ، وتشمل على أحياء من العرب . . . عن صنعاء عشر مراحل  $^{(V)}$  ، وهي : « صقع منفرد عن اليمين  $^{(\Lambda)}$  ، وقد عدّها ابن خرداذبه: من مخاليف مكة ، وقال : « الطائف ، نجران ، بيشة . . . جُرش السراة  $^{(\Phi)}$  . وفي اللسان : « نجران موضع بين اليمن والحجاز  $^{(V)}$  .

٩ - كتابه السابق ٩ ٢ ٢ ، ٩ ٢ .

٧ - سعيد بن عوض الأسمري : ﴿ تاريخ رجال الحجر ﴾ مكتوب بالآلة الكاتبة لم ينشر ٦٦ .

٣ - د تحفة القارىء والسامع ۽ مخطوط ١٧ .

٤ - الصدر نفسه ١٧ ه - الصدر نفسه ١٧ ٠ - الصدر نفسه ١٧ ٠

٧ - القرماني : ٥ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ ، ٤٩١ ، ٤٩١ .

٨ - العقيلي ، و نجران في أطوار التاريخ ، ١٥ .

٩ - المصدر نفسة ٥٥ ١٠ - ابن منظور ٣ / ٥٨٦

وفي مدينة ظهران الجنوب : « قبيلة وادعة والتي تنحدر من سلالة عريقة ، فهم : أبناء وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشج بن جشم بن حاشد بن همدان بن زيد ... (١٠) ، قال هاشم النعمي : « قبيلة وادعة من القبائل العربية التي ظهر عليها الإسلام وهي على سطح هذا الإقليم الجنوبي من منطقة عسير السراة ، ويحدُها من الجنوب: الشريط الحدودي للمملكة العربية السعودية مع الجمهورية العربية اليمنية، ومن الشمال: بلاد سنحان، ومن الغرب: تهامة آل السُّرى من جنب بني سعد، ومن الشرق: منطقة نجران الشمالية»(٢)، و: « قبيلة الحباب إحدى قبائل قحطان الرئيسية تنتسب إلى الحباب بن عبد الله بن سنحان من مذحج من قحطان ، وتنقسم إلى قسمين كبيرين هما : آل مسلّم بن حباب ، وآل هُويج بن حباب» (٣) ، « وبنو عبيدة بن مذحج ، وعبيدة اسم إمرأة ، وهي عبيدة بنت مهلهل التغلبي ، تزوجت في جنب ٍ فنُسب ولىدها إليها ، ومنهم أصحاب  $^{(4)}$  و « بنو بشر نسبة إلى بشر بن حرب بن سعد العشيرة  $^{(6)}$  .

ويختلف الدارسون كثيراً في حقيقة نسب عسير وتحديد موقعها والتعريف بها ، وذلك لاختلاف الآراء حول أصولها ، وسبب تسميتها ، ولعل ذلك قد نشأ من تفاوت هذا المدلول عند : المؤرخين ، والجغرافيين ، والرَّحالة ، هذا بالإضافة إلى صعوبة تحديد التاريخ الزمني الذي مر به هذا المدلول ، وما خضع له من ظروف سياسية مختلفة ، فلقد أتى ذكر عسير في كتابات الجفرافيين (٦) المسلمين - كما يقول أحد الباحثين المعاصرين (٧) -ضمن ذكرهم لمناطق : اليمن ، والحجاز ، ونجد (^) ، ولعل من أقدم الجغرافيين الذين تعرضوا لذكر عسيير : الهمداني (٩) (٢٨٠ - ٣٣٤هـ) الذي يقول ( . . . ثم يواطن حزيمة من شاميها عسير: قبائل من عنز، وعسير يمانية تنزرت، ودخلت في عنز، فأوطان عسير إلى رأس تيّة ... »(١٠) ، ولقد عدَّ مؤلف كتاب : « عسير » ما ذكره الهمداني: « أول مفهوم لحدود عسير عند الجغرافيين المسلمين »(١١) ، إذ رأى هذا المؤرخ:

٩ – محمد مهاوش مسفر الوادعي ، و ظهران الجنوب أصالة الماضي وروعة الحاضر ؛ بدون رقم للصفحة .

٣ - و وادعة : نسبها وبلادها ؛ العرب، ج٩٠, ١ ، ص٧٧ ( الربيعان ١٩٤١هـ) ٦٠٢ .

٣ - سعيد بن على بن كردم ، « الحباب : فروعها وبالادها ، العرب ، ح٧ ، ٨ ، س٧٧ (محرم وصفر ١٣٤ هـ) ٥٥١ . ع - الأشرف ، وطرفة الأصحاب ، ٣٥ ، قال المجبي : و ومذحج هم الذين قال فيهم رسول الله ﷺ : مذحج هامة العرب وغلصمتها ؛ " خلاصة الأثر " ٢ / ١١٤ ، والدِّين قال فيهم أيضاً رصول الله ﷺ ؛ أكثر القبائل في الجنة مذحج ؛

العمروي كتابه الساق ١ / ٢٤٧ . أحمد بن حسن النعمي ، د عسير في مذكرات سليمان الكمالي ، هـ ص ١٤٢ .

٣ - انظر كتاب عسير من ( ١٧٤٩ - ١٧٨٩ هـ ) لعلى أحمد عسيري ٣٣ . ٨ – المرجع السابق ٣٣ ٠

٧ - هو: على بن أحمد عيسى عسيري في كتابه السابق .

٩ - الحسن بن أحمد الهمداني ، انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي ٢ / ١٧٩ . ١١ - على بن أحمد عسيري ٢٤ . ١٠ - كتابه السابق ١١٨ .

« أن كلّ ما أورده الجغر افيون المسلمون عن عسير جاء من خلال ما كتبوه عن أقسام شبه الجزيرة العربية (١) ، وقد عدّ منهم : البكري ، والمقدسي ، والإدريسي ، وابن حوقل ، والاصطخري(٢) ، وإذا أمعنا النظر في حقيقة هذا المسمى عبر هذه القرون الإسلامية الوسيطة ألفينا أن اسم عسير يومئذ يطلق: « على أربع قبائل من مجموعة القبائل العربية القديمة التي ظهر عليها الإسلام ، وهي في مواقعها على سطح منطقة عسير المعروفة قديماً بمخلاف جرش (٣) ، وتلك القبائل الأربع هي : ولدُ أسلم ، وهم ما يطلق عليهم اسم : بني مغيد [و] (٤) علكم ، وهم : أبناء أسلم بن عليان بن عسير بن عبس بن شحارة بن غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان »(٥) ، « ورفيدة ، وهم أبناء رفيدة بن سبيعة بن عليان بن عسير بن عبس بن شحارة بن غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان «(٦) ، و «بنو مالك، وهم: أبناء مالك بن عبس بن شحارة بن غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان»(٧)، وهذا القول الذي ذهب إليه المؤرخ هاشم النعمي يخرج عسير من الظن بنسبها للأزد ، وأنها من عك بن عدنان: « إحدى القبائل العدنانية الكبرى ، نزح جدها الأعلى عك بن عدنان من الحجاز إلى بلاد الأشعريين بتهامة واستوطنها ، وتزوَّج في الأشعريين ، فصارت دار عك والأشعريين واحدة» (^) ، ولم يلق هذا القول قبولاً كبيراً عند كثير من المهتمين بالأنساب ، ثما يجعل البحث في ميدانه مستمراً حتى تتبين حقيقته، ولقد أصبح اسم عسيس القبيلة في العصر الحديث علماً على معظم بلدان السّراة « من باب إطلاق اسم الساكن على المكان » (٩) كما سيأتي بيانه في آخر هذا الحديث.

أما قبائل رجال ألمع ، ف : « يرجعون في أصولهم إلى ألمع بن عمرو من شنوءة من الأزد » (١٠) ومساكنهم في غور قبائل عسير السابقة ، وفي غورها أيضاً تقع محايل ، و : « ترجع تمسيتها تاريخياً كما يُقال إلى رجل يسمى محايل ، حيث جاء إلى قرية الخيضر ( جبل الخيضر ) لشراء أغراض له ، وأثناء عودته بما حمله أعتدي عليه ، وسلب ما معه ، فقال مقالته الشعربة :

فلا بد ياقرن الخيضر تسمّى محايل ولا بد من عصبة خالدية تجر القنا كيادًا لمن كان كان كايد

٩ - المرجع نفسه ٨٠٤ . ٢ - المرجع نفسه هـ ص ٢٤ .

٣ - وهاشم سعيد النعمي ، و عسير قبيلة وبلاداً ، ، العرب ، ح ٣,٤ ، س٧٧ ( رمضان وشوال ١٤١٣هـ) ١٨٨ .
 ٤ - زيادة من الباحث .

له الرجع نفسه ۱۸۱ . ۷ – المرجع نفسه ۱۸۱ . ۲ – المرجع نفسه ۱۸۱ .

۱ - المرجع نفسه ۱۸۲ - ۹ - المرجع نفسه ۱۸۲ -

١ - انظر : « التقرير السنوي للخدمات الصحية بمنطقة رجال ألمع لعام ١٤١٢هـ، ١٩ .

وبعد ذلك جمع الجموع وغزا بهم قرن الخيضر فاحتله واسماه باسمه» (١) ، « وقبيلة بارق التي يقع سوق حباشة في بلادها لا تزال معروفة مستقرة في مواطنها القديمة التي هي في غور سراة: عنز ، والحجر ، وهي أزدية قحطانية» (٢) .

وحيث: يقصد بشنوءة: عبد الله بن نصر بن الأزد، إذ هو لقب له  $(^{\mathsf{T}})$ ، فإن هذا اللقب قد أضيف إلى الجبال المعروفة به شمالي أبها $(^{^{\mathsf{T}}})$ ، وفي: « قبيلة بني رزام إحدى فروع قبيلة بني مالك عسير »  $(^{^{\mathsf{O}}})$ ، ففي: « مواطنها تقع جبال شهود شنوءة ، وبالقرب منها جبل شنوءة الأزد  $(^{^{\mathsf{V}}})$ ، والنسبة في الأزد إلى أزد شنوءة الملكورين  $(^{\mathsf{V}})$ ، ومنهم عدد غير قليل بهذه النسبة ، « ولايزال [ كما قيل في أحد المصادر  $(^{\mathsf{A}})$ ] لأصولهم إلى الآن بقايا في عسير كآل سالم بن عوف الذي منه قبيلة عنز  $(^{\mathsf{A}})$ .

أما قبائل رجال الحجر الواقعة شمالي سراة عنز فهى تمثل في تلك الفترة أربع قبائل رئيسة ، هي: بنو عمر ، وبنو شهر ، وبللسمر ، وبللحمر ، وفي ذلك يقول هاشم النعمي : «هذا الاسم يطلق على أربع قبائل من مجموعة القبائل العربية القديمة التي ظهر عليها الإسلام ، وهي في مواقعها على سطح سلسلة جبال السراة ... وتنتشر هذه القبائل الأربع في مساحة تمتد من الجنوب من وادي عبل - بكسر العين والباء - حتى بللقرن في الشمال ، وهذا الامتداد الطولي يُقدر بحوالي مائة وتسعين كيلاً تقريباً ، وتنداح شرقاً إلى وادي ترج ، فحدود بيشة الجنوبية ، كما تنحدر غرباً حتى تلتقي بحدود القبائل التهامية «(\* ' ) ، وتقع قبائل رجال الحجر بين مدينتي الطائف وأبها ، ونسبة أهلها في : الحجر ، ثم الأزد ( ' ) ، قال السمعاني : « الحجري بفتح الهاء المهملة ، وسكون الجيم ، وفي آخرها الراء ... حجر الأزد » ( ' ) ، والحجر : « اسم يطلق على جذم كبير من الأزد بن أذ السراة ، وهو اسم رجل ينسبون إليه ، على ما ذكر علماء النسب : حجر بن الأزد بن الهيو من كهلان ، ثم من قحطان » ( " ) ، يقول السمعاني أيضاً : « الأزدي : هذه النسبة الهيو من كهلان ، ثم من قحطان » ( السمعاني أيضاً : « الأزدي : هذه النسبة الهيو من كهلان ، ثم من قحطان » ( الله ) . يقول السمعاني أيضاً : « الأزدي : هذه النسبة الهيو من كهلان ، ثم من قحطان » ( الله ) . يقول السمعاني أيضاً : « الأزدي : هذه النسبة

١ - إدارة تعارم محايل عسير ، د مسيرة التطور في مِحايل عسير ، ١٨٠ .

٧ - حَمَد الجالِس ، ﴿ حَبَاشَةَ أَشْهِرِ أَسُواَقَ تَهَامَةَ قَلْنِيماً ﴾ العرب ، ح٣ ، ٤ ، س٢٨ (رمضان وشوال ١٤١٣هـ) ٢٩١ -

١٠ - د رجال الحجر ، ، العرب ، ح ٢,١ ، س ٢٥ ( رجب ، شعبان ١٤١٠هـ ) ٧٥ .

۱۰ – ۱ رجال اخجر ۱ ، العرب ، ح۲ ، ۱ ، ۱۰ ، ۲۰ از رجب ، تــــ ۱۱ – انظر ، ۵ بلاد رجال الحجر ، لعمر بن غرامة العمروي ،

١٢ - الطو ١٢ بعد رجان الحجر ، تعمر بن عوام 17 - ١٧ - كتابه السابق ٤ / ٦٦ ، ٦٧ .

۱۲ – فتابه انسابق ۱ (۱۲ ، ۲۷ ، ۱۳ – عمر غرامة العمروي، « أشهر أودية بلاد الحجر وجبالها ، العرب ، ج۹ ، ، ۱ ، س ۱۱ (الربيعان ۱۳۹۷هـ) ۲۲۸.

إلى أزد شنوءة بفتح الألف ، وسكون الزاي ، وكسر الدال المهملة »(١) ، «وهم ولد الأزد ابن الغوث بن النبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشبجب بن يعرب بن قحطان»(٢) ، وفي أزد شنوءة قال عبد الله بن علي العمودي : « وهؤلاء شنوءة مشهورون بكمال الخلقة البشرية ، وفي الحديث في حق موسى : كأنه من رجال شنوءة »(٣) ، وفي شأن الأزد قال : جُماعة البارقي :

حلّت الأزد بعد مأربها الغو وفأرض الحجاز فالسروات (١)

وتتصل هذه السروات في: سراة بللقرن ، وباه التي لا تعرف اليوم ، وفي سراة الحال لبني شكر من الأزد ، ونجدُها خثعم ، وغورُها قبائل أزدية أخرى (٥٠) .

وفي ذكر غامد قال أحد الباحثين: إنه: « اسم جد قبيلة غامد من أزد شنوءة، وهو: غامد بن عبد الله بن كعب بن الحارث ... كانت تعرف في كتب الأقدمين بسراة غامد بالنسبة للسراة» (٢٠) ، ومثل ذلك زهران: « سميت البلاد باسم جد القبيلة: زهران بن

<sup>1 -</sup> كتابه السابق 1 / ١٩٧ .

٢ - محمد بن أحمد الحجري ، و مجموع بلدان اليمن وقبائلها ، مح ١ / ٢٩ / ٢٩ .

٣ - ٤ تحفة القارىء والسامع ، مخطوط غير مرقم الأوراق .

٢١٠ الهمداني ، كتابه السابق ، ٢١٠ .

٥ - حمد الجاسر ، و في سراة غامد وزهران ، ٣٥٦ ، ونقد شهد عهد رسول الله يُظُّ وفادة العديد من أبناء هذه السروات: مسلمين مبايعين ، كفلين لقبائلهم مشل وفد سلامان ، ورقود أزد شدوة ، وعرف منهم عند لله عدد غير يسير من السحابة : الخدتين ، والفقهاء ، والقدادة ، وإعقبهم خلف من التابعين العلماء عا أفضى إلى كشرة أولتك الأعلام وزيادتهم ، ويخاصة من هاجر منهم خارج الجزيرة العربية بعد الفتح الإسلامي وانتشار الإسلام ، وليس أدل على أسماء أولئك السامي التسامي وانتشار الإسلام ، وليس أدل على أسماء أولئك الصاغين من ذكر ألقابهم وكناهم وأسلماء قبائلهم ، ولعل كتاب : « الأنساب » للمسمعاني خير دليل لمعرفة بمثل المائل في تاريخينا الإسلامي و وليس المقام هنا بمسعف لرصد ذكر أولئك الأعلام ، وعسى الله سبحانه وتعالى يسعف بهمة تنهض بهذا الثنان ، فهر القاضي محمد بن أحمد الحجري في معرض حديثه عن الأزد – على سبيل المثال – إذ قال :

<sup>-</sup> وقبائل الأزد ثمن سارع إلى الإسلام ، وأثمى عليهم الرسول كلك : قال في نشر الدر المكنون : وعن بشر بن عصمه صاحب رسول الله تلك الذون على الله الله تلك للأزد : هم مني وأنا منهم أغضب الهم إذا غضبوا وأرضى لهم إذا رضوا ، فقال معاوية بن أبي سفيان : إنما قال ذلك لقريش، قال بشر : فاكذب على رسول الله تلك لو كلبت عليه جعلتها لقومي ، رواه الطبراني وأبو نعيم ، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، قال : قال رسول الله تلك : العلم في قريش والأمانة في الأؤد ، رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن .

<sup>-</sup> وقال كُتُكُ : الأمانة في الأزد والحياء في قريش ، أخرجة الطبراني عن أبي معاوية الأزدي ، قال أبو نعيم ... نظر رصول الله كلُّة إلى عصابة قد أقبلت ، فقال : اتتكم الأزد أحسن الناس وجوها ، وأعذبها أقواها ، وأصدقها لقاء : اللهم أجبر كسرهم وأو طريدهم ، ولا ترد منهم سائلاً ، قلت : رواه الديلمي من طريقه والطبراني في الكبيسر والأوسط . وعن أنس قال : قال رصول الله كُلُّة : الأزد أسد الله في أرضه يريد الناس أن يضعوهم ، ويأبى الله إلا أن قال رصول الله كُلُّة : الأزد أسد الله في أرضه يريد الناس أن يضعوهم ، ويأبى الله إلا أن يقول الرجل : ياليت أبي كان أزديا ، ويأليت أمي كانت أزدية ، أخرجه الترمذي ، وقال : حدث غريب حسن ، وقد روي موقوفًا على أنس وهو عندنا أصح ، وعن أبي هريرة مرفوعاً أنه قال : نعم الله والأزد نفية قلوبهم طيبة أفواههم ، رواه أحمد في مسئده عن حسن بن موسى عن أبي لهيعة ، . وكتابه السابق، مع العرب / ٧٧.٧١ .

٦ - على بن صالح السلوك الزهراني : ٥ المعجم الجغرافي لبلاد غامد وزهران ، ٤ .

كعب من أزد شنوءة ، ويجتمع زهران وغامد في كعب . وكانت تعرف في كتب الأقدمين بسراة دوس ، وسراة بني فهم ، وبني عدوان بالنسبة للسراة «<sup>( 1 )</sup> ، و ∶ « سراة بجيلة ، وهذه متصلة بسيراة الأزد ، وهبي ما يعبرف الآن باسبم سيراة بني مالك ، وهم فخذ من بجيلة ١٣٠٧) ، ولقد أفاض القاضي محمد بن أحمد الحجري (١٣٠٧ - ١٣٩٧هـ) في ذكر بلدان السراة ، وأحوازها بما يعكس حقيقة بقاء معظمها في منازلها واحتفاظها بأسمائها حتى اليوم (٣) ، أقول إنّ جماع ما تقدم ذكره تجاه مواقع بلاد أهل السّراة وحدودها ، يشمثل في : سراة جنب ، وسراة عنز ، وهي: بلاد عسير ، وسراة الحجر بن الهنو بن الأزد ، وسراة باه ، وبللقرن ، وبني الخالد من الأزد ، وسراة الحال لبني شكر من الأزد ، وسراة زهران ، وغامد ، وسراة بجيلة( ٤ ) ، وأنَّ من غور تلك السروات قبائل أزدية متفرقة قد أتى على ذكرهم لسان اليمن أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني في كتابه: « صفة جزيرة العرب » ، يقول حمد الجاسر : « وهذه السروات التي تقدم ذكرها تغيرت أسماؤها الآن ، وتداخل سكانها واختلطوا ، وأصبح المشهور المعروف منها : سراة ثقيف ، وسراة بني مالك من بجيلة ، وسراة غامد ، وزهران ، وسراة الحجر ، وسراة عسير <sup>(٥)</sup> ، وأضاف إلى ذلك قوله : « وهذه السروات الخمس تمتد فيما بين الدرجة الطولية ٣٠ / ٢١ ° شمالاً و ٠٠ / ٩٨/ ° جنوباً ، أما موقعها بالنسبة لدرجات العرض ، فإنها تكون متعرجة بحيث يقع أولها فيما بين درجتي ٠٠/٠٠°، ٣٠٠، ٤°، ووسطها فيما بين ٠٠/١٤° و ۵۵ / ۶۱° ، وطوفها الجنوبي فيما بين ١٠ / ٢٤° إلى ١٠ ٤٣/٤° ،(١) .

وحيث أصبح اسم عسير في العصر الحديث علماً على جزء كبير من بلدان السراة التي عرفناها من قبل في حديثنا السابق ، فإن ذلك يدعونا في هذا المقام إلى النظر في حقيقة هذا المسمى : المكاني الذي أضحى : « علماً جغرافياً على المنطقة التي تمتد من ظهران الجنوب حتى بلاد ختعم في الشمال »(٧) ، حيث خضع هذا المدلول المكاني لواقع سياسي جديد هو الولاء للدولة السعودية الأولى ، وقبول مبادىء الدعوة الإصلاحية: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (٨) التي ظهرت في الجزيرة العربية منذ نحو سنة

۱ - المصدر تقسه ۷

۷ – حمد الجاسر ، کتابه السابق ۳۵۹ . ۳ – مجموعه السابق ، انظر منه علی مبیل الثال – مج ۱ / ج 1 / ۶۹ ، مج ۱ /ح۳ / ۳۴۰ ، مج ۱ / ۳۹۷ ، مج ۱ / ج 1 / ۱۹۳۳ ، مج ۱ /ح ( ۲۲۱ ) مج ۱ /ح ۱ / ۶۵ ، مج /ح ۲ / ۲۹۷ .

 <sup>=</sup> حمد الجاسر ، كتابه السابق ٣٥٦ ، ٣٥٧ .
 = المرجع نفسه ٣٥٧ .

٥ - المرجع نفسه ٣٥٧ . ٧ - هاشم النعمي ، د عسير : قبيلة وبلاداً ، ، العرب ح. ٢ ؛ ١٩٨٠ (رمضان ، شوال ١٤١٧هـ) ١٩٨٠ . ٧ - هاشم النعمي ، د عسير : قبيلة وبلاداً ، ، العرب ح. ٢ ؛ ١٩٨٠ (رمضان ، شوال ١٤١٧هـ) ١٩٨٠ .

٨ - انظر كتاب : و أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية ، للباحث .

١٩٥٧هـ/ ١٧٤٤م ، وعند ئذ: «قامت على مبادئها [إمارة] (١) محلية في عسير ، كانت ترجع في نظمها ، وسياستها إلى مركز الدعوة الرئيس ، وسلطتها العليا في الدرعية «(٢) ، ومن هنا اتخذ هذا الإقليم صبغة سياسية ميزته عن مدلوله المحلي السابق المعروف .

ومهما يكن الأمر فإنه يكن التعرض لذكر عسير في بعض كتابات : الباحثين ، والمؤرخين الخليين الذين تحدثوا عن : موقع عسير الإقليمية وحدودها . وذلك لكثرتهم ، ووفرة مؤلفاتهم ، وتفاوت آرائهم ليمكن من بعد الخروج برأي علمي مناسب يحدد موقع عسير ، ويشير إلى حدودها ، فمن أولئك المؤرخين - على سبيل المثال لا الحصر - الحسن ابن أحمد عاكش (٣) ، الذي جعل حدود إمارة عسير عام ١٢٨١هـ/ ١٨٦٤م : د من منتهى غامد وزهران إلى غاية بيشة إلى أطراف صبيا إلى حلى ابن يعقوب »(٤) ، وقال شرف بن عبد الحسن البركاتي في معرض حديثه عن عسير : « يحدها من جهة الجبل جنوباً صعدة ، ومن جهة الشمال بالجبل زهران ، ومن جهة تهامة ... جنوباً وادي ( أبو عريش ) ، وشمالاً وادي دوقة ... ومن الشرق قبائل قحطان ، ومن جهة الشمال شرقاً وادي بيشة ، ومن جهة الغرب البحر الأحمر » (°) ، وقال محمد عمر رفيع : بأن بلاد عسير : « تعرف بالسراة كما كانت جبال السواة تُعرف بأسماء أشهر القبائل من ساكنيها ، وتحدد بمنازلهم منها ، (٢) ، وقال ابن عبد القادر الأحسائي بأن بلاد عسير : «تمتد من زهران إلى ظهران، وقيل إنها من التية (٧) شمالاً إلى تمنية جنوباً «٨) ، على حين قال فؤاد حمزة عن عسير: « إن بلاد القبيلة المعروفة باسم قبيلة عسير تتألف من: الجبال، والأودية ، والسهول الواقعة بين أعلى [سراة] الأزد في الغرب ، وبلاد شهران في الشرق ، وبلاد قحطان في الجنوب [ وبللحمر ، وبللسمر ] في الشمال »(^) ، وأضاف هذا المؤرخ إلى ذلك قوله : إن لفظ عسير كاسم جغرافي ، إنما هو : اصطلاح حديث ، وأنه يعود استعماله إلى حوالي مائة وخمسين عاماً »(١٠) ، وقال : « إن حدود عسير تمتد من :

١ -- زيادة من الباحث ،

٧ - هاشم النعمي ، د عسير : قبيلة وبلاداً ، العرب ح٣.٤ ، ص٧٧ ( رمضان ، شوال ١٩٨ هـ ) ١٩٨ .

٣ - انظر ترجمته : في كتابي : و الحياة الفكرية ؛ للبَّاحث؛ ٢٥٥ ، و د الأعلام ؛ للزركلي ٢ / ١٨٣ .

<sup>\$ - «</sup> الدر الثمين » ٦٧ . ٥ - « الرحلة اليمانية « ٨٧ .

۲ – د في ربوع عسير ١٧٥٠ .

٧- كذا في المرجع ، والصواب : « تيُّه ، .

٨ - و تحفة المستفيد ، ، انظر النص في كتاب : عسير ، لعلي عسيري ٣٨ .

۹ - د في بلاد عسير ، ۸۸ .

١٠ -- المرجع نفسه ٨٥ .

الشعف (1) إلى السّعف (٢)، ومن زهران إلى ظهران (٣)، وقال هاشم النعمي عن عسير: « يطلق اسم عسير على مجموعة جبال شامخة الذرى مترامية الأطراف ، تتخللها : أودية، وشعاب وعرة المسالك ملتوية المآتي خصبة التربة عملؤة السكان ، يحدها شمالاً: بلاد بللحمر ، ومحائل ، وجنوباً بلاد قحطان ، ودرب بني شعبة ، وشرقاً : بلاد شهران ، وغرباً : ساحل البحر الأحمر (٤) ، ثم ذكر النعمي ما يتبع عسير إدارياً من البلدان المجاورة .

وقد بالغ عبد الله بن علي بن مسفر حين تحدث عن عسير ، فقال : « تبتدىء بلاد عسير شمالاً من اللبث فبلاد زهران ، وشمران إلى حدود وادي رنية ، وجنوباً من ميناء الحديدة ، والمُخا فبلاد رازح ووادعة إلى سحار الشام ، فبلاد همدان ، وصعدة ، وحاشد ، وبكيل ، وتنتهي في الجنوب الشرقي بوادي الفرع ، ووادي صلة ، وشرقاً وادي الدواسر إلى ماء عقيلان ، فحدود بيشة ، وغرباً البحر الأحمر » (٥) .

وقال العقيلي : بأن بلاد عسير : « قسمٌ من البلاد العربية التي تشتمل عليها جزيرتها . . لم تتساقط عليه أضواء التأريخ بأنوارها إلا بعد النهضة السعودية الأولى، $^{(1)}$  ، وقد تعرض لعسير عدد من المؤرخين ، منهم : شعيب الدوسري في كتابه : « إمتاع السامر »  $^{(4)}$  ، وأحمد بن حسن النعمي في كتابه : « عسير في مذكرات سليمان الكمالي » $^{(4)}$  ، والوصال البشري في كتابه : « تاريخ عسير في رسالة إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي » وغيرهم .

هزلاء جميعاً تهامة لاستقرار معظمهم في سفوح جبالهم ، وأغوارها وسواحلها . (٢) قسم جبلي : ويعرف بالسراة ( السرو كما يسميه مؤرخو الحجاز واليمن ) ، وتسكنه قبائل بني أسلم ( علكم ومفيد ) وأحلافها من بني سالم بن عوف ( أولاد السالي ) وبني ميدعان ، وبني مازن ، وبنو مالك . وبنو ربيعة ،

وبنو رفيدة بن عمرو ، ومن سكن السراة من بني الحجر ، وغامد ، وزهران ، وبنو الوازع ، وبنو ناجع وغيرهم من لهم فروع في تهامة ، ويطلق على هؤلاء داعية عسير الاستقرارهم في ظهر السروات وسفوحها الشرقية الشمالية، التهى .

- 44-

١ - أراد مشارف الجبال ، وأعالي البلاد من جهة الغرب . .

٧ – أراد بيشة النخل .

٣ – المصدر نفسه ٨٦ ، ٨٧ ، وظهران : ظهران الجنوب .

٤ - « تاريخ عسير » ٤ .
 ٥ - « أخبار عسير » ١١ ، و : « السراج المنير » ١١ .

<sup>» – «</sup> تاريخ اڅلاف السليماني ۽ ١ / ٣٢٥ ،

<sup>/</sup> Y - Y

٨- ٩٣ ، قال هذا المؤلف: و يطلق اسم عسير في المصطلح الحديث على:
 (١) قسم تهامة: الذي تسكنه قبائل كنانة ، وخزاعة ، وألع بن عمرو ( ألمع اليمن ) ، وألمع بن عدي (ألمع الشام) ، وبنو
 حبيب ، وبنو أغار ، وبنو الصيق ، وبنو واللة ، وبنو زيد ، وقبائل القهر ( بنو الحارث بن كعب ) ، وبنو ربيعة ، وبنو
 شعبة ، وبنو مالك ( فيفا ) ، وبنو بارق ، والحجر ، وغامد ، وزهران ، وشميران ، وختم ، وبنو القرن ، ويطلق على

وإزاء ما تقدم يمكن القول بأن عسير في نظر أولئك المؤرخين المحلين قد شملت البلدان التي خضعت في فترات مختلفة لتقسيم سياسي ، وأن آراء أولئك الباحثين قد نحت في معظمها إلى آراء تاريخية محضة ، إذ يبدو أن بلاد عسير : « قامت في البداية عن طريق وحدة سياسية ، ثم احتفظت بتسمية شاملة لكل المناطق التي تم توحيدها في فترة من فترات التاريخ »(١) ، ولذلك يمكن القول بأن بلاد عسير اليوم تشمل الأراضي الجبلية الممتدة من جنوبي بلاد نجران ويام حتى بلاد غامد في الشمال ، وتفصلها عن بلاد اليمن الحدود المقررة بموجب معاهدة الطائف المبرمة بين المملكة العربية السعودية واليمن في عام ١٣٥٣هـ / ١٩٣٤م ، وتقدر مساحتها بأكثر من ثلاثمائة ألف كيل مربع(٢)، وهذا ما أمكن بيانه في سياق تطور هذا المدلول المكانى السياسي الذي يمثل في زماننا السروات الآتية ، وفق ترتيبها من الجنوب إلى الشمال : « سراة وادعة ، وهي أول السروات في جنوبي المملكة العربية السعودية ... ثم يليها سراة عمرو ولد سنحان ، ثم يليها سراة جنب بن سعد العشيرة ، فسراة عبيدة ، فسراة رفيدة قحطان ، فسراة شهران (تمنية) ، فسراة شنوءة من منطقة القرعاء إلى حدود قبائل عسير مع رجال الحجر، ثم سراة الحجر، وأولها سراة بللحمر ، ثم سراة بللسمر ، ثم سراة تنومة بني شهر ، ثم سراة [النماص] (٣) بني شهر، ثم سراة بني عمرو، ثم يليهم سراة بللقرن ثم سراة شمران بن جنب ، ثم سراة خثعم »(٤) ، ويلى منطقة عسير الإدارية اليوم : « سراة غامد ، ثم سراة زهران ، ثم سراة بجيلة ، ثم سراة بالحارث بن كعب ، حيث منطقة ميسان ، ثم سراة بني سعد ، وفهم فالطائف »(°) .

١ - على بن أحمد عيسى عسيري ، كتابه السابق ٠ ٤ .

٧ - عبد الله أبو داهش ، ه الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية ، ١٧ ، انظر د ابن سعود ، لمصطفى اخقناوي ١٩٨ ، و : د اليمن وحضارة العرب ، لعدنان ترسيسي ، ٢٧ ، و : د مناخ إقليم جنوب غرب المملكة العربية السعودية ، مجلة الدارة ١٤ ، س٧ ، ( ربيع الأول ١٣٦٦هـ ) ١٣١ .

٣ - زيادة من الباحث

عمر غرامة العمروي : « كتابه السابق ؛ ١ / ٥١ / ٢٥ .

٥ - المرجع نفسه ١ / ٥٧

## الهبحث الثاني

يقول أحد الباحثين: «ولما كانت المدينتان: مكة والطائف تقعان بين المدينة وعسير [السراة]، فقد حالتا دون وصول الإسلام [عند ظهوره] إلى هذه البقعة، وهذا ما يعلل سبب تأخر الإشراقة السماوية إلى هذه المنطقة من أرض العرب (١٠٠)، ولكن الأمر لم يبث طويلاً، إذ نلحظ وفود الأزد وغيرهم تغشى المدينة المنورة أواخر العقد الأول من المهجرة النبوية، تبايع رسول الله تلك عدد من صحابة رسول الله تلك على عدد من صحابة رسول الله تلك على عدد من مخاليف هذه الأنحاء بجنوبي الجزيرة العربية، إذ عرف الصدر الأول من تاريخ المسلمين في هذه الأنحاء عدداً من أولئك الولاة الأمراء، ولما ظهرت دولة بني العباس استعمل السفاح (١٠٤ - ١٠١هم) على : اليمن، والحجاز (١٠٤ عمّه داود بن علي بن عبد الله بن العباس، وفيما يبدو أن مقامه كان في الحجاز بحجة أنه أرسل مندوباً عنه إلى اليمن (٣)، ومثل هذا اتسق في عهد : هارون الرشيد (١٤٩ – ١٩٩هم) الذي : «استعمل على اليمن خاله الغطريف ... ثم [عزله] بمحمد بن إبراهيم الهاشمي، وجمع له الحجاز واليمن (٤٤)، ومثله المأمون (٥) في إقرار ولاته على هذه الأنحاء .

وإذا كان أهل السراة قد أسهموا في الفتوحات الإسلامية الأولى ، فإنما هو أمر قد عرف عنهم ، وسُجل لهم ، مما خلد لهم المواقف الرائعة ، والذكر الحسن المعروف ، إذ كان منهم : القادة ، والخد ، والشعراء الذين احتفظ لهم التاريخ بأسمائهم ، وسجًل أخبارهم ، فلهم بسالة مشهودة ، وجهاد صادق معهود ، وحيث إنهم جزء من قبائل جنوبي الجزيرة العربية فإنه : « لما توقفت الفتوحات ، وانتقلت الخلافة إلى العباسيين عاد سكان عسير [ السراة ] إلى ربوعهم ، وعاشوا حياة آمنة ، خاضعين لحكم الدولة الإسلامية ، مخلصين في الولاء لخلفائها .

وعندما ضعفت الدولية العباسية في آواخر عهدها بدأت الدويلات ، وفي مقدمتها الدولة الطولونية تتقاسم رقعة الدولة الإسلامية في الشرق والغرب ، ووقعت عسير [السراة] تحت حكم الدولة الطولونية من عام ٢٧٤ إلى ٣٩٣هـ(٨٨٧-٠٥٥) ، ثم

١ - محمود شاكر ، شبه جزيرة العرب ( ١ ) عسير ١١٣ .

٣ - الخزرجي ، و تحفة الزمن في أخبار ملوك اليمن ، مخطوط ص٥-٥ .

٣ - المصدر نفسه ص ٥ - ١٥ ، وانظر : ﴿ قرة العيون ، لابن الديبع ١ /١١٨,١١٨ .

<sup>\$ -</sup> ابن الديبع : ٥ قرة العيون ، ١ / ١٢٧ ، ١٢٩

٥ - المصدر نفسه ص ٥ - ١٥ .

حكمها العباسيون من جديد من عام ٢٩٣ هـ إلى ٣٣٠ هـ (٩٠٥ – ٩٤١) ، ثم تولى أمرها الإخشيديون حتى ٣٦٣هـ / ٣٧٧م ، فالفاطميون إلى سنة ٣٦٤هـ / ٢٠٧٠ م ... وقد خضعت عسسيسر [السسراة] للأيوبيين من سنة ٤٦٣هـ / ١٧١ م إلى سنة ١٢٦هـ / ١٧١ م ، ثم سادتها الفوضى ووليها عدد من الأمراء والمشايخ إلى أن حكمها المماليك عام ٣٢٣هـ / ١٥١١ م (1) وليس ببعيد الظن بأن أمراء هذه القبائل ومشايخها قد أسهموا بشكل فعال في توجيه الحياة السياسية الخلية عبر تلك الفترة السابقة كلها ، على الرغم من : «أن هذه المنطقة عاشت عتمة حالكة في أواخر القرن الرابع الهجري على الرغم من : «أن هذه المترة : «حياة هادئة مطمئنة يخضعون للدولة ويدينون بالولاء في مرتفاعاتهم عبر هذه الفترة : «حياة هادئة مطمئنة يخضعون للدولة ويدينون بالولاء

وحينما يطمئن الباحث إلى حقيقة الواقع السياسي في جبال السراة وأن أهلها يرتبطون في حياتهم السياسية عبر هذه الفترة بالحجاز ، وبخاصة مثيخاتهم القبلية وزعامتهم المحلية ، فإنه ربما يستطيع إلقاء الضوء على هذا الحال السياسي من خلال ما تيسر له جمعه من مادة علمية ، قد تدل على هذا الاتصال السياسي بشرافة الحجاز في مكة المكرمة ، وأنها كانت على دراية تامة بأحوال الناس هنا في بلاد السروات ، إذ يرد ذكرها في مؤلذات الحجازيين كثيراً ، مما يدل بالفعل على اتصال سياسي عام ، إلى جانب الولايات المحلية القبلية التي سناتي عليها .

وعند رصد هذه الأحداث السياسية التي يمكن أن تبني طرفاً من الحياة السياسية في بلاد السراة نلحظ أنه في سنة ١٩ ٧ه يلوذ حميضة ورميثة ابنا أبي نُمي ببلاد السراة فراراً من أخيهما أبي الغيث بن أبي نُمي $(^3)$  ، حيث: « لحقا ببلاد السراة  $^{(\circ)}$  ، ومثل ذلك وقع في أحداث سنة ٢٩ ٧٩هـ $(^7)$  ، وفي سنة ٨ - ٨هـقدم حسن بن عجلان (٧٥٥ – ٨٨٩هـ) : « إلى الشرق ثم إلى لية وحارب بعض أهلها ، واستولى على بعض حصون مَنْ حاربه  $^{(٧)}$  ، وفي الثانية سنة سبع وثلاثين وثماغائة قاد الشريف رميثة بن

٩ -- وهبي الحريري ، د عسير تراث وحضارة ؛ ٢١.١٩ .

٢ - هاشم النعمي ، و عسير : قبيلة وبلاداً ؛ العرب ، ح٣.٤ ، س٧٧ (رمضان وشوال ١٩٨ هـ) ١٩٨ .

۳ – محمود شاکر ۱۰ عسیر ۱۲۰۰ -

<sup>£ --</sup> عارف عبد الغني ، و تاريخ أمراء مكة ، 9 £0 . ٥ – محمد بن محمد بن فهد ، و إتحاف الورى بأخبار أم القرى ، تحقيق فهيم شلتوت ٣ / ٢٧٥ .

٦ - المصدر نفسه ٣ / ٢٩٢ .

٧ - عز الدّين بن فهد : و غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، تحقيق فهيم شلتوت ٢ / ٧٧٥ .

عجلان جيشاً إلى : « بلاد الشرق ، فغاروا على شهران ، وعرب كثيرة ، فانكسر  $^{(1)}$  جماعته ، وقُتل هو وجماعة من القواد والعبيد في يوم الأربعاء سادس رحب سنة سبع وثلاثين وثما ثمائة ببلاد الشرق ودُفن فيه  $^{(1)}$  .

وتين هذه الومضات السياسية المحدودة مدى صلة أشراف مكة ببلاد السراة ، وأنهم يعدون أهلها من رعاياهم ، يقول عز الدين بن فهد أنه في سنة 3.8 هـ توجه بركات بن حسن بن عجلان : « إلى السيد بركات نحو جدة ثم إلى الفالق من ناحية اليمن ، وأقام به ، وفي صفر توجه من اليمن على طريق الحسا إلى الشرق ، ونزل بالقرب من وادي ليه ، وأمر له السيد أبو القاسم بقطعة الحجاز ، وهي ألف وتسعمائة أفلوري ، وضيَّفه أهل الودين بشما غائة أفلوري ... (7) ، قلت : لعله أراد بالحجاز هنا : طرفاً من بلاد السراة ، وفي يوم الجمعة سادس عشر من شهر صفر عام 0.8 هـ : « سافر الشريف [ جمال الدين محمد بن بركات ] وعياله وعسكره إلى الشرق ، وسُمع أن نيته يصالح عرب بني سعد ، وغاب ببلاد الشرق نحو ثلاثة أشهر وعاد بالسلامة (7) ، وفي الخامس عشر من جمادي وغاب ببلاد الشرق نحو ثلاثة أشهر وعاد بالسلامة (8) ، وفي الخامس عشر من جمادي منهم جماعة ، وغنم دروعاً وإبلاً وغير ذلك (7) ، « وفي أول ذي القعدة ( (8) • هـ سافر السيد قايتباي بمكة ، السيد بركات وعسكره إلى جدة لأجل التوجه لزبيد ، وخلف أخاه السيد قايتباي بمكة ، السيد بركات وعسكر من عرب اليمن : دوس ، وأوس وغيرهما إلى مكة (8) .

وتفيد هذه الملامح السياسية أن عرب السراة في جملتهم لم يكونوا منضبطين لهذه الولاية السياسية في الحجاز بحجة أن العسكر الذين مر ذكر وفادتهم إلى مكة في سنة الولاية السياسية في الحجاز بحجة أن العسكر الذين مر ذكر وفادتهم إلى مكة في سنة عنه 1 بكونوا خاضعين لأمر السلطة يومئذ ، يقول عز الدين بن فهد : إن الشريف عنقاء عند ثل أرسل لهم : « فوجد بعضهم يضارب مع عبد للمحتسب ، فشكره له ، فضربه وأرضاهم ، فلم يُقنعهم ذلك ، وتوجه جماعة لربع التوريزي ، فخرج لهم جماعة من الترك ، فتناوشوا وإياهم ، ورموهم بالنشاب ، فقتلوا جماعة وخرّجوا جماعة ، فهرب العرب، ونهبوا بيوتاً وغيرها ، وطلعوا على جبل أبى قبيس ، ورموا بالمقاليع ، فجاء

٩ - في الأصل : و فانكسروا . .

٣ - عز الدين بن فهد ، « كُتَّابه السابق ٥ ٢ / ٤٨٣ ، وانظر : « تاريخ أمراء مكة ، للعارف ٦٣٣ .

٣ - المصدر نفسه ٢ / ٤٢٩ .

عحمد بن محمد بن فهد و كتابه السابق و ٤ / ٢٢٥ .

حمال الدين محمد بن بركات .
 الصدر نفسه ٤ / ٩٥٥ .

٧ - عز الدين بن فهد و كتابه السابق و ٣ / ١٢٠ .

الشريف عنقاء وابن قُنيد فرد الترك والعرب بعد أن أرضاهم الشريف عنقاء بأن قال لهم : « الشريف يعطيكم دية المقتولين ، وتوجه بهم إلى الوادي ، فسمعوا أن الشريف توجه إلى عُسفان ، وأن نيته التخلف عن الحج ، فعادوا إلى مكة ١٥٠٠ .

ولقد تعود أشراف مكة المرور على بلدان السراة عن طريق غزاتهم لبعض أطراف إماراتهم . ومن ذلك أن الشريف حسن أبي نمي سنة ٩٨٢هـ لما عـاد من غزاته للوسيع بمنطقة الليث: مر « على بجيلة وأمرهم بالتزام الشريعة المحمدية ، فخالفوا أوامر الله ، وأوامره العلية ، فقاتلهم إلى أن طلبوا العفو وبذلوا الأموال فأجابهم إلى ذلك ، وأخذ منهم عدة من دروع الحديد العراض الطوال يقارب إنها قريب من خمسة ألاف نال منها السادة الأشراف ، وجميع من حضر من سائر الأطراف ، وصار خراجها يحمل إلى حضرته الشريفة كل عام مرّ الدوام ٥٢٠)، وقد أرخ العلامة جمال الدين العاصمي هذه الغزاة بقوله:

حامي حمى بلد الله الأمين حسن (٣) صاد الصناديد أعطى الملك واجبه

ولم تقتصر ولاية أشراف مكة على أطراف بلاد السراة الشمالية ، بل نرى سيطرتهم السياسية تغشى ما وراء ذلك ، ففي العقد التاسع من القرن العاشر الهجري ، قال العصامي: كانت : « غزوة سوق الخميس ، ويسمى زهران ، يتصل به : قرن ظبي ، والصفا ، والمخواة ، وجبل عظيم يسمى ملس ، كان من شأن هذه المواضع أن سكانها لا يورثون النساء جملة كافة خصوصاً البنت التي منعُها من أعظم سنن الجاهلية ، ومانعوها هم الكفار شرعاً ، ومن عادتهم أن يمنعوا كل من وصل إليهم خصوصاً العصاة لولاة الأمور، والذين يأكلون أموال الناس بالباطل والفجور ، ثم تكرر منهم ما ذُكر من القبائح ، ونصحهم مولانا الشريف المشار إليه وهددهم ، فلم ينقادوا للناصح والنصائح ، فبرز أمره المطاع إلى أكبر أولاده الكرام السيد الحسين الأسد الضرغام بدر التمام أن يقصدهم في محالهم ، فقاتلهم وقتل أعظم رجالهم، وحاز نفائس أموالهم ، وفاز بأسر نسائهم وأطفالهم، فلما ملك البلاد والعباد ، ووصل البشير بنصرته إلى والده وجده خير والد من خير أجداد، برزت أوامره المطاعة ، أن ينصب حاكماً شرعياً وأميراً ليقيم نظام السنة والجماعة ، فتمَّ ذلك على الأوضاع الشرعية ، ونقل خراجها إلى الخزائن الشريفة العلية»(<sup>1)</sup> .

١ - ٥ كتابه السابق ٣ / ١٢٠.

جيد الملك بن حسين العصامي ، د سمط النجوم العوالي في أنباء الأواثل والتوالي ، ٤ ٣٦٧ / ٤ 2 - الصدر نفسه ٤ / ٣٦٧ .

وقد نفيد من هذه الأحداث: ضعف الولاية السياسية، وعدم تمكنها من ضبط أمور السلطة ، وتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى ، ناهيك عن ضعف مستوى الحياة الدينية بهذه الأنحاء ، إذ قيل: إن أهل تلك الجهات من السُّرويين -بعد ذلك- قتلوا القاضي والحاكم اللذين نصبا هنالك ، مما أفضى إلى غضب شريف مكة نفسه ونهوضه في جيش جرًار لتأديبهم ، يقول العصامي في هذا الشأن : « فلما وصل خبر ذلك لأهل سوق الخميس سوَّل لهم عدو الله أخوهم إبليس فقتلوا الحاكم الشرعي والأمير المذكورين شقاقا منهم في الدارين ٥ (١)، حيث : ﴿ عزم غزو سوق الخميس لفعلهم المذكور الخسيس، فقصدهم بنفسه الزكية افتتاح سنة سبع وثمانين وتسعمائة ، فاجتمع بسوحه من بادية مكة المشرفة طوائف : هذيل ، وغطفان ، وعدوان ، وبني سعد ، وما اتصل بهم من المؤلفة، فاجتمعوا بناديه الفسيح رحابه ، المنيع جاره وأحزابه ، فنظر إليهم أمير دار المضيف ، فاستكثر ما يجب لهم من المصاريف ، فقال على لسانهم لمولانا الشريف : لعل سيدي يعجل بالمسير ، فإن الجيش كبير ، فقال له الشريف : أجبهم عنى بأني أطعم صغيرهم حتى يشب ، وشابهم حتى يشيب ، ثم صار بهم بعد مدة ، فلما وصل واديهم، ونزل مخيمه المعظم في ناديهم، قال لهم بعض عقلاء الرجال: اطلبوا من مولانا الصلح، فأجابوا جواب أهل الغرور والهوس ، على سبيل التهكم : اسألوا عن الصلح جبل ملس، فقبل تمام القال ، صعدت الرجال على الجبال ، وعم القتل معظم الرجال ، وأسر النساء، والأطفال ، ثم قبض على مائة وسبعين من أشرافهم ، وكبِّلهم في الحديد في أعناقهم وأطرافهم ، فأحضروا له من: الدروع والأموال جُملاً كثيرة لا يحويها المقال ، فأخذ ذلك من جملة الغنائم ، وأقام شريعة جده سيد العوالم ، ثم عاد إلى مكة المشرفة ، فدخلها في شهر رمضان في موكب عظيم قد أضا ، لم يسمع بمثله فيما مضى ، وبين يديه الجماعات المقبوضون ، كل عشرة في كبل حديد ، وشيخهم مع ولديه في الحديد ، راكب في حال غير جميل ، ثم أمر بذبح أربعة عن الحاكم كما ذبحوه ، وذلك بسوء ما فعلوه ٥(٢) .

ويأتي اتصال بعض بلدان السراة بشرافة الحجاز واضحاً ، إذ تكرر -على سبيل المثال- ورود ذكر بلدة بيشة في المصادر التاريخية الحجازية، فلقد أورد العصامي خبر وفاة الشريف أبي طالب بن حسن أبي نمي بهذه البلدة سنة ( ١٩ ١ هـ) ، وقال كانت وفاته : «بمحل قرب بيشة » (٣) ، مما يدل على تحرك الأشراف في هذه الأنحاء واتصالهم بها ،

۱ - والعصامي ، د كتابه السابق و ٤ / ٣٦٨ . .

٢ - المصدر نفسه ٤ / ٣٦٨ ، ٣٦٩ .

٣ – الصدر نفسه ٤ / ٣٨٤ ، ٣٨٥ .

وقيل أيضاً أنه في عام ١٠١٦ه ولد الشويف زيد بن محسن : « ببلدة بيشة من أعمال السَّراة ، (١)، وفي سنة (٣٢) ١هـ) : « توفي السيد دخيل الله بن ثُقبة بن أبي نُمي في بيشة ، ودُفن بها «<sup>(۲)</sup> ، وقيل في أحداث سنة ١٠٣٨ هـ : « فتوجه مولانا الشريف محسن، ومعه ابنه الشريف زيد، وبعض السادة الأشراف إلى الحسينية، ثم إلى جهة الشرق نحو بيشة ، فجمع جيشاً كثيراً من العربان ، وقصد الإغارة على الترك المقيمين بالطائف ، فلم يتفق له ذلك ، ثم سافر إلى مدينة صنعاء اليمن فأقام بها إلى أن توفى عام ثمانية (٣) وثلاثين وألف ١٤٠٤) ، وقيل إنه في عام (١٠٧٨هـ) : وصل : « السيد سعيد بن شنبر بن الحسن من بيشة متوجهاً إلى السيد حمود وجماعته بالينبع »(٥) ، وفي أحداث سنة (١٠٨٠هـ) نفي شريف مكة : ﴿ رجلين إلى بلدة بيشة أحدهما من أولاد مكة ، والآخر من أشراف الأزبك المجاورين »(٦) ، وفي أحداث عام (١٠٨٢هـ) ارتحل الشريف سعد بن زيد بن محسن: وإلى الطائف، ثم إلى تربة، ثم إلى بيشة و(٧) رغبة في دفع القتال الذي وجه نحوه، ومثله في أحداث سنة ١٠٨٣هـ خرج: ٥الشريف بركات وصحبته محمد جاوش بالعساكر في طلب الشريف سعد فسلك طريق الثنية إلى الطائف وكان الشريف سعد قد سلكها ونزل بالطائف ثم ارتفع عنه إلى عبّاسة ثم إلى تربة ثم إلى بيشة فأقام بها فتبعه الشريف بركات ...»(^)، ولم تكن بيشة وحدها مدار صراع الأشواف بمكة ، ولا موطن وفادتهم بل كانت: بلاد غامد مثيلة لها ، يقول عارف عبد الغني في، أحداث سنة ١١١٦ه إنه: «حدثت معارك عنيفة كان من نتائجها هزيمة الشريف سعد وفراره إلى بلاد غامد «٩٠) حيث غدت بعض بلدان السراة مسرحاً للأحداث السياسية التي تجري بمكة المكرمة ، مما يدل على صلة أولئك الأشراف بالحجاز بهذه الأنحاء المجهولة من بلاد العرب، ولربما كنان في جبال السراة: بيوتات من الأشراف ، ويخاصة في : بيشة ، وتربة ، وبعض قبائل السراة الشمالية ، ثما دعا إلى هذا التواصل والوفادة .

ولقد شهدت المشيخات الملية والإمارات القائمة في بلدان السراة عبر هذه القرون

۱ - العصامي ، و كتابه السابق ؛ ۴ / ۲۷۲ .

٧ - المصدر نفسه ٤٠٢/٤ .

 <sup>-</sup> في الأصل : ثبان ، ويبدو أن للشريف محسن والياً على بيشة اسمه مغامس ، انظر : « غاية الأماني ، ليحيى بن
 الحسين ٢ / ٨٧٩ .

٤ - المصدر نفسه ٤ / ٣١ ٤ ، وانظر : « تاريخ أمراء مكة ، لعارف عبد الغني ٧١٩ .

٥ - الصدر نفسه ٤ / ٤٩٢ ، ٤٩٣ -

٦ – الصدر نفسه ٤ / ٥٠٩ -

٧ - عارف عبد الغني ، كتابه السابق ٧٤٣ ·

A – العصامي ، و كتابه السابق ؛ £ / 270 ، 274 . 9 – و كتابه السابق ٧٧٧ ، ومثل ذلك وقع في سنة ١٩٦٣هـ ، انظر : و غامه وزهران ؛ للحسيل ٧٨٠ .

الوسيطة شيئاً من النزعات الحربية اليمنية التي وقعت في هذه الأثناء ، ولكنها تعد طارئة بحكم الجوار والتنازع السياسي ، وهو ما يجعل لهذه البلدان السروية شخصية سياسية معتبرة بحكم الموروث التاريخي السياسي الذي يجعل ولايتها في العصور الإسلامية السابقة لولاية الحجاز، أو لمشيخاتها المحلية، ولقد أصاب مقبل الذكير الحقيقة حين قال في معرض حديثه عن عسير [ السّراة ] : « إن هذه المقاطعة كانت فيما مضى من أعمال الحجاز ١٠١٠ وذلك ما تؤيده النصوص السابقة الواردة في هذا البحث ، ولقد قيل في أحد المصادر المحلية مما يؤكد تلك النزعات السياسية إن: قوات بني رسول في عهد الأشرف الثاني (٧٧٨-٣٠٨هـ) قد توغلت: في صعدة ، ونجران ، وظهران الجنوب ، واستولت عليها ، وتمركزت في الحرجة ، مما دعا أمير عسير [ السراة ] يومئذ لمحاربته ودفعه ، حيث: « تراجع بنو رسول إلى الحُمْرة »(٢) ، ولقد شهدت : نجران عدداً من الوقعات الحربية وبخاصة في سنتي ٦٧٦ه(٣) ، ٣٧٢ه ، إذ يبدو أن أشراف تهامة كانوا على وعي حقيقي بأحداثهم التاريخية مع الأهلين في نجران ، يقول يحيى بن الحسين: في أحداث سنة 277هـ : « وفيها وقع الصلح بين : المظفر ، والإمام ، والأشراف ، وقصدوا بعد الصلح إلى نجران ، فقتل منهم الشريف على بن وهاس »(٤) ، ويؤيد هذا القول ما ذكره الخزرجي أيضاً في أحداث هذا العام نفسه ، إذ قال : « اتفق للأشراف مخرج إلى نجران عقيب الصلح ، فقُتل فيه الأمير علم الدين على بن وهاس قتلته يام »(°) .

ومن المعروف أن إمارة آل أبي الجود على نجران قد استمرت إلى القرن السابع (٢) ، إذ عُرفت هذه الولاية منذ العهد العباسي (٧) ، وهم من آل عبد المدان (٨) ، يقول مقبل الذكير: في معرض حديثه عن نجران أيضاً بأنها: « لم تدخل تحت سلطة منظمة ، وكل الحكومات التي تدعي السيادة عليها ، إنما هي: اسمية لا فعلية لأنهم خارجون عن كل سلطة مشروعة ، فما دانوا لأحد غير شيوخهم ، إلا علاقات وقتية تقتضيها المصلحة متى انسوا القوة في إحدى الحكومات المجاورة مالوا إليها ، وارتبطوا معها بما يشبه المعاهدة ، وبما أن لا فائدة ترجى منهم ، فقد تُركوا وشأنهم (٩٥) ، ويؤيده في هذا القول محمد بن أحمد العقيلي الذي يقول : « وأهل نجران مع تضردهم بأمر بلادهم تحت سلطان آل أبي الجود

١ - و كتابه السابق ۽ ، بدون ترقيم للصفحات .

٣ - شعيب الدوسري ، « امتاع السامر ، ٣٩ .

٣ - انظر : ه السمط الغالي الثمن ه نحمد بن حاتم الهمداني 4 • ٤ . ٤ - ه غاية الأماني ۽ ١ / ٥٨ ٤ . . . . . . . . . . . و العقود اللؤلؤية ۽ ١ / ١٨٧

٣ - محمد بن أحمد العقيلي ، و نجران ، ١٠١ . ٧ - المصدر نفسه ٩٨ .

نراهم لا يشأخرون عن الاشتراك في أي حرب بين جيبرانهم مع من يوفّر لهم العطاء كمرتزقة» (١) .

ولكي نستوعب ما وقع في أيدينا من الأخبار السياسية عن بلدان السراة أمكن الإشارة إلى ما ذُكر في أحد المصادر: أن إمارة عسير تعودت صد الهجمات التي تتعرض لها من قبل الإمامة في اليمن ، إذ قبل إنه في منة ( ٩٤٠هـ) صُدت هجمات إمام اليمن التي سُيرت في هذا العام إلى شمال بلاد وادعة (٢) ، وأنه : في المحرم سنة ( ٩٤١هـ) التي سُيرت في هذا العام إلى شمال بلاد وادعة (ت) ، وفئه : في المحرم سنة ( ٩٤١هـ) المجهة حتى بلغ الرمل الذي يتصل بالبصرة ، وخيم في موضع يعرف بالمصراخ ، وأقام فيه قدر عشرين يوماً ... ثم توجه إلى نجران ومعه ولده المطهر . وكانت نجران في ذلك الأوان هجرة الأشراف آل حمزة ومأواهم ، فخرجوا عنها إلى الرملة المتوسطة بين البصرة ونجران، وطلبوا من الإمام الأمان ، فأمنهم ... وفي إقامة الإمام بنجران أمر بإقامة مشهد على قبر عبد الله بن الشامر ... وبعد أن لبث الإمام في نجران أصاب أصحابه مرض شديد ، مات عبد الله بن الشامر ... وبعد أن لبث الإمام في نجران أصاب أصحابه مرض شديد ، مات صنعاء هراس) .

قلت: لعل هذه الومضات السياسية المحدودة السابقة تساعد على تبيان ملامح هذه الحياة المجهولة، وتدل على أن بلاد السراة قد كانت بين قوتين سياستين، هما: الحجاز، واليمن، وأن أولاهما كانت في معظم الأحيان ترى أحقيتها بالولاية على هذه البلدان، وأن ن واجبها بسط الولاء لها في ربوعها، حيث رأينا في بعض ما قيل من قبل طرفاً من هذا الشعور، وأنه قد قبل بعقد كثير من الغزوات الحربية، والنهضات التأديبية، على حين أدركنا أن القوة السياسية الثانية عبر هذه العصور الإسلامية الوسيطة، لم تكن كذلك، ولعل ذلك قد وقع بسبب النفرة السياسية المشهودة بينهما، وما كانت عليه الجبال اليمنية من واقع مذهبي معروف، عما تسبب في هذا الاستقلال، وحقق هذه الشخصية السَّروية السنية، إلى جانب وجود الفكر الإسماعيلي في نجران الذي كان يعد سياً منعاً قباه ذلك المد الزيدي الخطير.

وبين هاتين الوجهتين السياسيتين تنهض الولاية المحلية ، والمشيخات القبلية ، إذ يبدو

۱ - د نجران و ۱ ۰۷ .

٧ - شعيب الدوسري و كتابه السابق ، ٣٩ .

٣ - يحيى بن الحسين ، و كتابه السابق ٥ ٢ / ٦٧٧ .

إن السُّرويين عبر هذه القرون الإسلامية الوسيطة الماضية كانوا: «يحبُّون الاستقلال فلا يدينون لصاحب اليمن ، ولا لصاحب الحجاز، لاسيما الأعراب منهم، (١) ، وفي هذا الشأن يحدثنا الحسن بن أحمد الهمداني عن طرف من تلك الولايات الملية الظاهرة في القرن الرابع الهجري، فيذكر مدينة جُرش وحكامها فيقول: «جرش هي كورة نجد العليا، وهي من ديار عنز ويسكنها، ويترأس فيها العواسج من أشواف حمير ١٤٠٠ ، فدلنا عند لذ على أن العواسج الحمريين هم حكام جرش، ولكنه حينما سمَّى بلدة جرش كورة، فإنه من بعد ذلك سمَّى: الجهوة في سراة الحجر مدينة، وجعلها أكبر من جُرش فقال: «الجهوة مدينة السراة أكبر من جرش »(٣) ، وذكر حاكمها يومئذ بقوله: « وصاحبها الجابر بن الضُّحاك الرُّبَعي من نصر بن ربيعة بن الحجر من بني أثلة رؤوس بني نصر بن ربيعة بن شهر بن الحجر »(٤)، وفي سراة الحجر أيضاً ذكر الهمداني: الأشجان، ونحيان، ولكنه سمَّى الأولى: قريةً، والثانية وادياً، إذ قال: « ثم الأشجان قرية كبيرة ليس في السراة قرية أكبر منها بعد الجهوة »(٥) ، وقال: «ثم نحيان واد مستقبل القبلة»(٦) ، وذكر أن حاكميهما عندئذ هما: «على بن الحصين العبدي من بني عبد بن عامر ، وابن عمه الحصين ابن دحيم »(٧) ، وأضاف إلى ذلك قوله: «ووراء الجهوة زنامة العرق وهي لجابر بن الضحاك» أيضاً، وهو حاكم الجهوة المذكورة، وقال بعد ذلك: «ثم الباحة والخضراء قريتان لمالك بن شهر »(^)، وتلك الأسماء تمثل ولايات هذا العهد في القرن الرابع الهجري، وبخاصة : جُرش ، والجهوة ، والأشجان ، ونحيان ، ويبدو أن هذه الولايات لم تدم ، إذ قيل بخراب جرش : « أواخر القرن الرابع الهجري نتيجة للحروب التي وقعت بين عنر بن وائل، وبين أهل مدينة جُرش من العواسج ،، ٩ / ٩ وقيل: سنة ١٥٣هـ: على يد قوات صقر بن حسان اليزيدي (١٠٠) ، ولربما كان التاريخ الأول أقرب للصواب لتضافر الآراء نحوه ، ولأننا لم نحد ذكراً واسعاً بعد ذلك لهذه المدينة ، ولقرب ذاك العهد من قول أحد الباحثين الذي يقول: « وكانت لها شهرتها في العصر العباسي حتى القرن الخامس الهجري ،

١ - إبراهيم بن عبيد آل عبد الخسن ، و تذكرة أولى النهي والعرفان ، ٣ / ٢١ .

٣ - د صفة جزيرة العرب ١١٧٠ . ٣ - دالمصدر نفسه ١٢٧ .

أ - الصدر نفسه ١٩٣ ، ولقد ورد ذكر له في كتاب : « الإكليل ، للهمداني نفسه ٦٨ ، حيث قال اغقق : « لعله جابر
 ابن الضحاك الربعي صاحب الجهوة ، ٣٩ ص ٨٥ .

٥ - المصدر نفسه ١٣٢ . ٢ - المصدر نفسه ١٣٢ .

٧ - المصدر نفسه ١٧٢ . ٨ - المصدر نفسه ١٧٧ .

٩ - هاشم النعمى ، و عسير قبيلة وبلاداً ، العرب ج٣ ، ٤ ، س٧٧ (ومضان / شوال ١٩١٤هـ)١٩٧ .

١٠ - أحمد بن حسن النعمى ، كتابه السابق ٢١٨ .

حيث اختفى ذكرها بعد ذلك »(١) ، ولعل المراد بذكر القرن الخامس الهجري أوله ، حيث وصف أحد الباحثين الحياة في بلاد السراة بأنها : « عتمة حالكة بعد خراب عاصمتها الأولى مدينة جُرش » (٢) .

أما الجهوة فقد قبل بخرابها سنة ١٨٩ه: « عندما طرقت المنطقة جبوش الغُز المماليك» (٣) ، إذ نهضت على أنقاضها مدينة النماص ، « واتخذت مركزاً للمنطقة بعد تدمير مدينة الجهوة التي تقع إلى الشرق منها »(٤) ، وهذا القول أيضاً فيه نظر لغياب ذكرها بعد القرن السادس ، وأنها ربما كانت ضمن القرى التي أهلكت سنة ١٩٥ه إثر الوباء الشديد الذي قبل بوقوعه في السراة عند ئذ ، فلقد ذكر ابن كثير – رحمه الله تعالى -في أحداث سنة ١٩٥ه، إذ قال : « وفيها وقع وباء شديد ببلاد عنزة بين الحجاز واليمن ، وكانوا عشرين قرية ، فبادت منها ثماني عشرة لم يبق فيها ديار ولا نافخ نار ، وقيمت أنعامهم وأموالهم ولا قاني لها ، ولا يستطيع أحد أن يسكن تلك القرى ولا يدخلها ، بل كان من اقترب إلى شيء من هذه القرى هلك من ساعته نعوذ بالله من بأس الله ، وعذابه وغضبه وعقابه . أما القريتان الباقيتان ، فإنهما لم يمت منهما أحد ، ولا عندهم شعور بما جرى على من حولهم ، بل هم على حالهم لم يُفقَدُ منهم أحد سبحان الحكيم العليم هه أو

وهذا الظن أيضاً يدعونا إلى النظر في تحديد موقع هذه المدينة ، إذ قبل: إنها في تنومة بالقرب من قرية بني لام المعروفة اليوم في أكناف جبل منعا الشهير ، فلقد قال عبد الله ابن علي بن حميد (١٣٦٦-١٣٩٩هـ) إن : « مدينة الجهوة غير موجودة الآن ، وتوجد قرية صغيرة بها عدة بويتات تابعة لقبيلة بني بكر من بني شهر في وادي النماص تحمل هذا الاسم واقعة على تل صخري محدود، تحف به المزارع ، وليس بها أو بقربها مايدل على وجود مدينة قديمة ، والذي علمته من أحد المعمرين من بني لام أن مدينة قرب جبل منعا تما يلي تنومة هي الجهوة التي عناها الهمداني ، وأن هذه البلدة حل بأهلها وباء ومات معظمهم ، وتفرق الباقون ، وحل بها الخراب ، ولم يبق إلا موقعها «٢٠) ، على حين يعرفها أحد الباحثين بقوله : « الجهوة قرية قدية تقع إلى الشرق من مدينة النماص على بضعة

١ - محمد أحمد معبر ، و مدينة جُرش ع ١٤٠ .

٧ - هاشم النعمي ، ٥ عسير قبيلة وبلاداً ، العرب ح٣ ، ٤ ، س٧٧ (رمضان / شوال ١٤١٢هـ) ١٩٨ .

۳ – أحمد بن حسن النعمي ، و كتابه السابق ، ۲۹۳ -٤ – الصدر نفسه ۲۷۲ . 9 – الصدر نفسه ۲۷۲ .

ع \*\* المصدر للسنة ١٠١٤ . ٢ - و قبائل الحجر أفخاذها وبلادها ۽ العرب ح٢ ، ٢ ، س٩ (رجب وشعبان ١٣٩٤هـ) ٢١ .

أكيال ، وآثارها موجود منها أخدود بطول • ٣٠ متر ، بحث عنه رجل معروف عند أهل تلك الجهة ٥ (١) وإزاء هذين الرأيين يظل الظن قائماً تجاههما حتى ينهض أحد أبناء هذه المنطقة بدراسة آثارية فيهما تكشف عن هذا المجهول ، وتدفع الاختلاف ، على الرغم من الميل للرأي الأول ، حيث إن تنومة التي يظن بأنها فيها : مدينة تاريخية مشهورة ، وذات فسحة في أرضها ، وبها تمر طرق: الرحلة، والتجارة، والحج ، وهي محاطة بجبال منيعة ، ولها منافذ كثيرة ، وبها آثار تاريخية وافرة ، إلى جانب مفهوم قول الهمداني حين قال : ٥ ومدنها الجهوة ، ومنها تنومة ٥ (١) ، بالإضافة إلى ترتيب أبي الحياش الحجري لها في قصيدته ، إذ قال :

فقرى الحجر جهوة الزرع والضر ع فأشجانها الحنا فالجباء (٣) فنراه ذكر الجهوة قبل الأشجان .

ويذهب عدد من الباحثين إلى القول بوجود إمارة قوية في بلاد السراة تماثل ولايتي: جُرش، والجهوة ، بل أظهر منهما ، لما ظهر حولها من مؤلفات وافرة يقول محمود شاكر: « وكانت الكلمة الأولى في مرتفعات عسير تعود إلى أمراء آل يزيد » ( أ ) ، ولقد تحدث عن هذه الإمارة عدد من المؤلفات التاريخية ، مثل : « امتاع السامر » لشعيب اللوسري ، و : «عسير في مذكرات سليمان الكمالي » لأحمد بن حسن النعمي ، و «عسير » لحمود شاكر ، و « تاريخ عسير في رسالة إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي » محمد بن مسلط ابن عيسى الوصال البشري ، وغير ذلك مما هو مذكور بعنوانه دون الوقوف على مادته ، وأقول إزاء ذلك إن الباحث يقف بشيء من الحيرة والنظر تجاه واقع بعض المصادر المحلية واقول إزاء ذلك إن الباحث يقف بشيء من الحيرة والنظر تجاه واقع بعض المصادر المحلية زاهرة متفوقة ، تمثل: جانباً سياسياً وعلمياً وأدبياً متقدماً ، على حين تأتي المصادر الأخرى زاهرة متفوقة ، تمثل: جانباً سياسياً وعلمياً وأدبياً متقدماً ، على حين تأتي المصادر الأخرى المعروفة على ذكر بلاد لم يطأها الناس ، ولم يعرفوها ، بلاد لم تنهض حياتها بواقع علمي مزدهر ، وإنما هي حياة قبلية متواضعة ، وذاك الواقع يدعو بالفعل إلى: القلق ، وعدم الاطمئنان .

ولقد نهضت منذ نحو عشرين سنة برحلات علمية ميدانية في: تهامة ، وعسير ، واليمن ، فلم أجد عبر تلك الرحلات : ما يدل على سبق علمي في الحياة الفكرية ببلاد

<sup>&</sup>quot; - عمر غرامة العمروي ، ٥ حول قبيلة الحجر ؛ العرب ح٩ ، ١٠ ، س٠١ ، (الربيعان ١٣٩٦هـ) ٦٤٦ .

٢ - الهمذاني ، كتابه السابق ١٩٩ .
 ٣ - الصدر نفسه ٢٩٧ .

<sup>2 -</sup> كتابه السابق ٥ ٤ .

السراة ، ولا على وجود مصادر مخطوطة ذات قيمة علمية معتبرة يُطمأن إليها ، ولم تكن تلك الرحلة بهيئة ، وإنما هي دقيقة ، لم تغادر بفضل الله تعالى مقاماً علمياً ، ولا موطئاً تاريخياً يُظنُ بأهليته إلا وانطوت عليه ، فضلاً عن جمع عدد غير قليل من آثار هذه المنطقة التاريخية الخطوطة ، وإذا كانت كتب الرحالة الذين زاروا هذه البلاد السروية ، أو تحدثوا عنها تفتقر إلى ذكر ما يدل على حياة علمية وسياسية ناهضة ، فإنما هي ومضات ، يراد من خلالها تصوير ذلك الواقع بشيء من المصداقية والوضوح . إذ العمل العلمي بحاجة عند ثذ إلى نظرة نقدية فاحصة تمكن لتلك المصادر الكثيرة أو تلغيها ، والأمر ليس بكبير مشقة ، فنظرة الباحث الفاحص الجاد تنبىء عن الحقيقة سواء كان ذلك في المعلومات التاريخية ، أم الأدبية ، وبخاصة الآثار: النثرية ، والشعرية ، ومن خلال ذلك تنبثق الحقيقة .

وفي الحقيقة أن المصادر العلمية التي بين أيدينا الآن على قلتها لم تهمل دور المشيخات القبلية الخلية ، بل أتت على ذكر بعض رجالها في تركيز شديد محدود ، ولربحا أدرك المهتم بهذه الشؤون بقاء معظم أصول تلك الأسر حتى هذا البوم ، مما يجعل الخطورة الاجتماعية تظهر في إثارة مثل هذه الأوضاع القبلية عند التعرض لأنسابها في حاضرها وموفيها ، والباحث الورع هو الذي لايستغفل الحقائق ، ولا يتسرع في إطلاق الأحكام ، بل عليه: دفع اللوم عنه ، والمآخذ الأخرى عن طريق: التثبت العلمي ، والركون إلى الدقة والوثيق ، وبخاصة عند التأليف في هذه الجوانب الأسرية القبلية .

ولقد أتى على تحقيق هذا القول ابن المجاور في رحلته المعروفة ، إذ روي له في الربع الأول من القرن السابع الهجري عن حال مشيخات القبائل ببلدان السراة من الطائف إلى صعدة : أنها تخضع لمشيخات محلية متشابهة ، حيث قال : « يحكم على كل قرية شيخ من مشايخها كبير القدر والسن ذو عقل ، وفطنة ، فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه أحد فيما يشيره عليهم ، ويحكمه فيهم ، وجميع مَنْ في هذه الأعمال لم يحكم عليهم سلطان ، ولا يؤدون خراجاً ، ولا يسلمون قطعة ، إلا كل واحد منهم مع هوى نفسه ، سهذا لا يزال القتال دأبهم ، ويتغلب بعضهم على مال بعض ، ويضرب قرابة زيد على أموال عمرو ، وهم طول الدهر على هذا الفن ... وهم في دعة الله وأمانه ، وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب هذا ) ، وقال أيضاً : « فأما السَّرُو فإنهم قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان ، بل مشايخ منهم وفيهم وهم بطون مقوقون هزا ) ، وهذا القول ينفق مع قول مقبل الذكير الذي يقول : « كان عسير السراق

١ - و صفة بلاد العرب ، ومكة وبعض الحجاز، ٣٨ ، ٣٨ .

٧ - المدر نفسه ٧٦ -

بأول القرن الثالث عشر ليس له حكومة يرجع إليها أمره ، وإنما هو خاضع لزعماء القبيلة التي لها فضل قوة سرص ( ) .

وإذا تبين للناظر واقع هذه القبلية عبر تلك العصور الإسلامية الوسيطة ، وأنها حقيقة قائمة ، فإن ثمن ذكرتهم المصادر في هذه الأثناء : شيخ زهران الذي ذكره العصامي المكي في أحداث سنة 4.8 هـ ، ولم يسمه 4.8 ، ومثل أولئك المشايخ السرّويين الذين عرض لهم الموسوي المكي في رحلته عن طريق السراة إلى القنفذة سنة 1.8 1.8 ، ومنهم : محمد بن الشيخ ضيف الله القرشي الناصري من ناصرة التي وصف أهلها بقوله : « فرأيت من أهلها الحبة والإكرام دون غيرهم من الأنام 9.8 ، ومثل الشيخ أحمد بن الشيخ حسن العرابي الذي قال فيه : « الجناب الكرم ، بحر الجود الرابي 9.8 الذي تلقاهم – كما قال – « بالقبول والإكرام 9.8 ، ومثل الشيخ على بن هلال ، وأولاد الشيخ إبراهيم السني ، وآل صلاح بتهامة إذ قال فيهم : « وهم من كرام العرب أهل شيمة وأدب 9.8 المناه مة وأربحية ، ونفوس حاتمية 9.8 .

وفي سنة ١٦٥ اه عدد شعيب بن عبد الحميد الدوسري عدداً من مشايخ أهل السراة في معرض حديثه عن الأمير مرعي بن محمد ، إذ قال : « وقد اصطحب معه وجهاء: قحطان ، ويام، وعسير : بنيان بن مهذل الصقري اليامي ، وزا بن أبو ضلوع العاطفي المطلقي ، ومحمد بن فاضل الطليلي الفاضلي الهييلي اليامي ، ومحمد بن حرملة شيخ الحراملة ، ومحمد بن شنان شيخ الحباب ، وناصر بن الربيع شيخ الوداعيين ، ومران بن سعد أمير الدواسر ... وجليغم بن شلوان شيخ الفهر ، وابن محجود شيخ العرجا ، وابن بدر شيخ الفهاد ، وابن شغفة شيخ الرشيد ، والمهان شيخ النطيع ، وجمعان بن حمد بن سليمان العجيري الوقشي الرفيدي شيخ آل لشواط ، وحزام بن عامر العجمي ، وشفلوت الأصادي شيخ العرجان ، ومبارك بن ذمال شيخ آل جميح ، وناصر بن سعد بن محمد آل سرح شيخ شهران ، ومعتق بن محيا شيخ بللحمر ، وعواض بن مارد (^^) شيخ بللسمر ، وحزام بن ندبه شيخ آل محفوظ المعيضي ، وفرحان بن شايع بن مبارك بن مسعود شيخ شريف ، وفردان بن ظافر ... شيخ آل معمر ، ومشيط بن سالم شيخ آل معمر ، ومشيط بن سالم شيخ آل معمود شيخ شريف ، وفردان بن ظافر ... شيخ مسعود شيخ شريف ، وفردان بن طافر ... شيخ آل معمر ، ومشيط بن سالم شيخ آل معمود شيخ شريف ، وفردان بن طافر ... شيخ مسعود شيخ شريف ، وفردان بن طافر ... شيخ آل معمر ، ومشيط بن سالم شيخ آل معمود شيخ شريف ، وفردان بن طافر ... شيخ آل معمر ، ومشيط بن سالم شيخ آل

٢ - ٥ حوادث عسير واليمن والحجاز ، ١ / ٤ .
 ٢ - كتابه السابق ٤ / ٣٦٩ .

٣- حمد الجاسر ، « مع الموسى المكي في رحلته (٨) ، الفيصل ٢٣٤ ، س ٢٠ (شعبان ٢١٤١هـ)٣٦ .

<sup>\$ -</sup> الصدر نفسه ٣٦ . • الصدر نفسه ٣٦ . ٢ - الصدر نفسه ٣٦ . • الصدر نفسه ٣٦ .

٣ - المصدر نفسه ٣٦ . ٨ - ذكره عوض بن خزيم آل مرور الأسمري في كتابه : ه قبيلة آل مارد ٣٠.٠ علموع على الآلة الكاتبة غير منشور .

رشيد ، وشري بن سالم بن سيف شيخ المساردة ، وغشام بن سالم بن عامر آل غشام الرفيدي شيخ قحطان ، وثابت بن مغرم شيخ سنحان ، ومحمد بن فاهدة شيخ ناهس ، ومحمد بن شكبان مع أمراء قبائل بيشة ، ومحمد بن داود الداودي الخالدي ، وناصر بن مفلح الملاطي الأصلعي الشريفي ، وعوض بك ساهر المرتفع شيخ شمران ، وعلي بن المقادمي شيخ خثعم «(1) ، ولا شك أن هناك سواهم من مشايخ بلدان السراة ممن لم تذكر أسماؤهم في القائمة السابقة ، أو ممن جدّت لهم مشيخة قبائلهم بعد هذا التاريخ الواقع في العقد السابع من القرن الثاني عشر الهجري ، وممن يجب التنويه بذكرهم ضمن إخوانهم السابقين : مشايخ : قحطان ، وشهران ، ورجال الحجر ، وبللقرن ، وغامد ، وقوش ، وبخروش علاس في تنومة ، وآل حموض في شعف شهران ، وبخروش علاس في تنومة ، وآل

ويذكر أحمد بن حسن النعمي في معرض حديثه عن بني شهر برجال الحجر: وآل سلامان، ومشايخهم العسابلة الذين كانوا يعرفون قدياً بآل عيد بن مجدوع ... من آل قعود من ربيعة إحدى بطون بني شهر ... وآل [عريف]، وهم: شيوخ ... بني أثلة، وآل دعبش الذين يعرفون قدياً بآل حماد من بني مروان من بني شهر، وهم مشايخ آل الوليد بن مروان »(٢)، وليس كل من ذكرت أسماؤهم هنا يمثلون حقيقة مشيخات بلدان السراة القبلية المخلية وحسب، إذ النقص يعتور كل عمل بشري، ولأن كتابة التاريخ قد لا تسلم من اخطل والقصور، ولأن زوال بعض المشيخات، وقيام أخرى أمر معهود معروف، ناهيك عن واقع البحث العلمي وما يجب أن يتصف به كاتبه من الحياد والتوثيق، وهو ما يجب العلم به ، إذ ليس من الأمانة العلمية في شيء التساهل في رصد المعلومات العلمية بالزيادة أو النقص، وإنحا هي أمانات تؤدى كما وجدت. وذلك ما تم رصده هنا من واقع بلك المصادر التي بين أيدينا الآن.

ولقد كان لظهور الدولة السعودية الأولى في جزيرة العرب أثر في توجيه الحياة السياسية ببلدان السراة ، إذ أقبل ساكنوها على تأييدها ، وقبول مبادىء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وأخذ أمراؤها ومشايخها النابهون من أبنائها يؤيدون هذا الاتجاه ويدافعون عنه ، ولكنهم تفاوتوا في تاريخ قبوله ، إذ قيل بأن قبائل خثعم وبني تغلب قد استوعبت أخبار هذه الدعوة منذ نحو عام ١٩٦٦ه (٣٠)، وهو ما يجب الوقوف

۹- د کتابه السابق د ۸۰ . ۲ - کتابه السابق ۸۲ .

٣ - لطف الله حجاف ، و درر نحور الحور العين ؛ ١٠٢ -

عند درسه الآن ، ولكن الذي يجب الوعي به أن أهل السراة قد عظمت مكانتهم بهذه الدعوة ، يقول البهكلي: « وكان أهل السراة عن آخرهم عند أهل تهامة بمنزلة الخدم فلا يحتشمونهم في شيء ، ولا يرون لهم ما يرونه لغيرهم من الحق ، فلما استجابوا لدعوة ابن عبد الوهاب عظمت هيبتهم ووقع من مكانتهم ما ارتاع منه الجمهور »(1) ، وهذا يدل على تواضع الحياة السياسية قبل الدعوة ، مما يصدق معه القول بضعفها وتشتتها .

ولقد تمت بتوفيق الله تعالى دراسة هذه الفترة اللاحقة بما يعرف بالعصر الحديث في كتابي : « الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية » ، و : « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية » بما أغنى عن الحديث عن العصر الحديث اللاحق .

وفي الحقيقة أن الحياة الفكرية في بلدان جنوبي الجزيرة العربية بعامة ، وبخاصة اليمن (٢) قبيل ظهور الدولة السعودية الأولى قد اتسمت بالتباين والاضطراب ، إذ عرفت صراعاً مذهبياً نشطاً ، وشهدت فرقة سياسية مضطربة ، هذا بالإضافة إلى انغماس شديد في البدع ، والمعتقدات الباطلة ، ويعد هذا العهد السعودي الجديد بداية واضحة لتوجيه هذه القبائل عبر العصر الحديث نحو بناء حياتهم الدينية والفكرية والاجتماعية ، بعد صرفتهم العزلة الجغرافية عن هذا التكوين الفكري السليم أمداً طويلاً غير قصير ، إذ أخذ أن علماءها ، وطلبة العلم فيها يسهمون بواجبهم تجاه أوطانهم ، فبدت آثارهم فيما تحقق في قبائلهم من نهضة علمية شاملة في ظل دولتهم الراشدة ، حيث : فتحت المدارس ، وأخذ أبناء هذه الأنحاء يخرجون نحو حواضر بلادهم من أجل التعليم ، وطلب الرزق ، مما هيأ لهم من بعد حياة مستقرة آمنة .

١ - وو نفح العود و ، تحقيق العقيلي ١٦٥ .

٢ - انظر : ٥ أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة لعربية ، للباحث .

# الهبحث الثالث

#### ملامح حياتهم الاجتماعية:

قتل بلاد السراة عبر هذه القرون الإسلامية الوسيطة: كُوراً (١) متباعدة ، مثل: كورة جرش ، ومدناً متفاوتة ، مثل: مدينة الجهوة ، وقرى ظاهرة متقاربة ، مثل: بقية مساكن أهل السراة الكثيرة الوافرة ، وأودية فسيحة ، مثل: وادي تنومة ، يقول الهمداني: «جُرش هي كورة نجد العليا » (٢) ، و : « والجهوة مدينة السراة » (٣) و : « تنومة واد فيه ستون قرية » (٤) ، وبهذه التقسيمات الغالبة على تكوين منازل السَّرويين تحدّث الهمداني بهذه الصورة في القرن الرابع الهجري ، فكان شاهداً على عصره بهذه الملامح التي انتظمت كتابه في معرض حديثه عن بلاد السراة .

وفي القرن السابع الهجري وصف ابن الجاور أعمال هذه السروات من الطائف إلى صعدة بقوله: « جميع هذه الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض في الكبر والصغر، وكلّ قرية منها مقيمة بأهلها ، كل فخذ من فخوذ العرب، وبطن من بطون البدو في قرية، ومن جورهم لا يشاركهم في نُزُلها وسكنها أحد سواهم ، وقد بُني في كل قرية قصر من حجر وجُصً ، وكل من هؤلاء ساكن في القرية له مخزن في القصر ، يخزن في الخزن جميع ما يكون له من حوزه وملْكه ، وما يؤخذ منه إلا قرت يوم بيوم ، ويكون أهل القرية معتاطين بالقصر من أربع ترابيعه » (ه).

وفي سنة إحدى وأربعين ومائة وألف ، قال الموسوي المكي في رحلته : « نزهة الجليس ، ومنية الأديب الأنيس » : « ثم أتينا السراة وهي قرية كبيرة ، وبها مزارع كثيرة ، ومياه غزيرة ، وأشجار نضيرة ، وحصون شواهق ، ترى الحصن أنه بالفلك الأطلسي لاحق ((^) ، وقال : « أقول : السراة متصلة إلى ديار بجيلة ، وزهران ، وعَنْز ، وبني القرن ، وبني شبّابة ، والمعافر ، وفيها : قرى عظيمة ، وجبال ((٧) ، وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ وَجَعَلْنَا بُينَهُمْ وَبُيْنَ القُرى التي بَاركُنا فيها قُرى ظَاهِرةً وَقَدَّرْنَا فيها السَّيْرُ سِيْرُوا فيْها لَيَ الله المعلم مُ فَجَعَلْناهُم أَحَادِيثَ ، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعَدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ، وظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُم أَحَادِيثَ }

٩ - وجمع كُوره ، وهي : الصقع والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال ، المعجم الوسيط ، ٢ / ٨١١ .

۲ - كتابة السابق ۱۹۷. ۳ - الصدر نفسه ۱۲۲.

٤ - الصدر نفسه ١٧١ .

٥ - كتابه السابق ٣٧ ، ٣٨ .

٦-حمد الجاسر ، مجلة الفيصل ، ع ٢٣٠ ، س ٢٠ ، (شعبان١٤١٦هـ) ٣٦ .

٧ - المصدر نفسه ٣٦ .

وَمَزُقْنَاهُم كُلَّ مُمزَق إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لُكُلَّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ (١) ، فالبلاد السروية – كما قال الهمداني : « نبذُّ من قرى وزروع » (٢) ، و : « فيها من الأم ، والبلاد ، والمدن ، والقرى مالا يُعدّ ولا يُحصى ، ولا تحويه أقلام الدواوين أي في : صنعة الحساب »(٣) .

ولقد تحدث المؤرخون والرّحالة عن شيء من مظاهر التكوين العمراني لمساكن أهل السراة ، فذكروا : حصونها ، وطرفاً من قصورها ، يقول الهمداني : « الرَّفيد بلد الحصون»(٤)، وقال ابن المجاور : « وقد بُني في كل قرية قصرٌ من حجر ، وجُصَّ ،(٥)، وليست هذه المظاهر ببعيدة عن التكوين العمراني المعروف ، والمتمثل في: الحجر، والطين اللذين يظهران بوضوح في شمالي بلاد السراة وفي جنوبها ، إذ لكل بيئة ظروف مناخية تستدعى هذا التكوين ، ولقد أُحسن أحدُ الكاتبين حينما عرض لهذه المظاهر الاجتماعية في وصفه لمدينة النماص في مرحلة متأخرة من هذا العهد الذي نعرض لملامحه ، إذ قال : و«بلدة النماص تتألف من ثلاثمائة منزل»(\*)، « وجميع منازل النماص فخمة مبنية بالحجارة ، وهي ذات طبقتين أو ثلاث طبقات ، وجدران المنازل مطلية بالكلس (الجير) ، وأهاليها يمتازون عن غيرهم بلباسهم وعادتهم ، بل بألوانهم ، وأسلوب معيشتهم ، وأستطيع أن أقول: إن أهالي بني شهر أعرق أهالي عسير حضارة وتهذيباً ،(٧)، قلت: إذا كان هذا الكاتب ، قد أُعجب بلباس الحجريين من أهل النماص في تلك الفترة الأخيرة من هذه الدرامة ، فإن السُّرويين الأزديين الذين كانوا يفدون إلى مكة للتجارة في آواخر القرن السادس الهجري - على سبيل المثال - لم يكونوا كذلك ، إذ كانوا : « لا ملبس لهم سوى أزر وسحة أو جلود يستترون بها وهم مع ذلك أهل بأس ونجدة ، لهم القسى العربية الكبار كأنّها قسى القطانين لا تفارقهم في أسفارهم »(^)، وقال عند ئذ في هذا الشبأن ابن بطوطة: « وهم شجعان أنحاد لباسُهم الجلود ، وإذا وردوا مكة هابت أعراب الطريق مقدمهم ، وتجنّبوا اعتراضهم » (٩)، ولكنه استدرك تعاملهم مع الناس ، وحسن خلقهم ، فقال : «ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم «(١٠) ، ولعل سبب ذلك كله يعود إلى اختلاف طبقات المجتمع ، ولأنهم قوم سفر ، ليسوا مستقرين .

١ - آيتا ١٩ ، ١٩ صورة سبأ . ٢ - كتابه السابق ١٢٢ .

٣ - كتابه السابق ٣٨ ٢٩ -

۵ – كتابه السابق ۳۸ . ۲ -- أحمد بن حسن النعمي ۲۳۸ .

٧ - المصدر نفسه ٢٣٨ . ٨ - كتابه السابق ١١٢ .

٩ - و تحقة النظار ١٤ / ٩٧ ، وكانت بداية رحلته في يوم الخميس الثاني من شهر وجب (٩٧٦هـ )، منطلقاً من مدينة طنجة بالمغرب العربي .

١٠ -- الصدر نفسه ١ / ٩٧ ،

ويصف الموسوي المكي هذه المظاهر العمرانية في نحو منتصف القرن الثاني عشر الهجري بأبعد مما نتصوره الآن ، إذ عرض لبيئتين اجتماعيتين إحداهما في جبال السراة ، والأخرى في تهامتها ، حيث قال في وصف البيئة الأولى : «ثم أتينا السراة ، وهي : قرية كبيرة » (¹) ، وبها : «حصون شواهق ، ترى الحصن أنه بالفلك الأطلس لاحق » (³) ، وقال في وصف البيئة الثانية : « إنهم يسكنون الكهوف »(٣) ، وليس هذا القول بغريب ، وقال في وصف البيئة الثانية : « إنهم يسكنون الكهوف »(٣) ، وليس هذا القول بغريب ، لا يتفاوت الناس بهذه البلاد في طرق معيشتهم ، ولعل من أهم ما يثير اهتمام المدارس لحضارة هذه البلاد تلك الآثار الشاهدة بوادي عياء ببادية بللحمر : « فهناك ما يقارب خمسة عشر حصناً سامقاً لازالت ماثلة للعيان ، ومنها قصر يتكون من خمسة أدوار  $(^{(2)})$  ناهيك عن وجود : الآبار ، والمقابر المرتفعة ، والمظاهر الحضرية الأخرى ، ويشبه هذا الموقع غيره بجبال السراة ، مثل : آل روحان ، وجبل جرب ببللقرن ، وترج ، وفرعة سلامان ، وجبل منعا ، وأروى بقريش ، من بلاد رجال الحجر ، بل معظم أحواز بلدان السراة وجبالها .

ولقد وصف أهل السراة بالفصاحة ، حيث قال عنهم الحسن بن أحمد الهمداني في القرن الرابع الهجري : « ثم الفصاحة من العرض في وادعة ، فجنب ، فيام ، فزُبيد ، فبني الحارث ، فما اتصل ببلد شاكر من نجران إلى أرض يام ، فأرض سنحان ، فأرض نهد ، وبني أسامة ، فعنز ، فختعم ، فهلال فعامر بين ربيعة ، فسراة الحجر ، فدوس ، فغامد ، فيشكر ، ففهم ، فتقيف ، فبحيلة ، فبنو علي  $(^{\circ})$  ، ولقد كان : الهمداني : يصف لغات بعض قبائل الجزيرة العربية بما دون ذلك كأن يقول عند تعرضه لبعض قبائلها : أهل كذا : قبسوا بفصحاء»  $(^{\circ})$  ، « وربما كان فيهم الفصيح  $(^{\circ})$  ، أو « ردي اللغة منهم قليل  $(^{\circ})$  ، أو : « فيهم تعقد  $(^{\circ})$  ، أو : « في لغتهم تعقد  $(^{\circ})$  ، أو : « خليطي من متوسط بين الفصاحة واللكنة  $(^{\circ})$  ، أو « من فصيح ودون ذلك  $(^{\circ})$  ، وربما ذكر فيهم اللغة الخميرية ، فقال : « وفي كلامهم شيء من هذا التحمير ، ويجرون في كلامهم ، ويحذفون فيقولون : يابن معم في : يابن العم ، وسمع في اسمع  $(^{\circ})$  ، وكذا « فصحاء ويحذفون فيقولون : يابن معم في : يابن العم ، وسمع في اسمع  $(^{\circ})$  ، وكذا « فصحاء

<sup>1 -</sup> حمد الجاسو ، و نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ، الفيصل ع ٣٦٠ ، س ، ٧ ( ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٥ م) ٣٦ . ٢ - المصدر نفسه ٣٦ .

٤ - علي آل عمر عسيري ، د في وادي عياء آثار شاهدة لأجيال بائدة ، الجنوب ، ع٤٧ ، س٤ ، ( ذو القعدة ٧ - ١٤ ) ص ٢٩

٥ - كتابه السابق ١٣٦ . ٢ - المصدر نفسه ١٣٤ .

٧ - المصدر نفسه ١٣٤ . ٨ - المصدر نفسه ١٣٤ .

۹ - الصدر نفسه ۱۳۵ . ۱۰ - الصدر نفسه ۱۳۵ . ۱۱ - الصدر نفسه ۱۳۵ . ۲۱ - الصدر نفسه ۱۳۵ .

۱۳ - المصدر نفسه ۱۳۶ .

إلا في مثل قولهم أم رجل وقيد بعيراك ، ورأيت أخواك «(١)، أو قوله : « لغتهم مولدة ردية وفي بعضهم نوك وحماقة إلا من تأدب »(٢)، أوقوله : « لا بأس بلغتهم »(٣)، و « لا بأس بفصاحتهم»(٤)، إلا في بعض عرب السراة، فقد قال: إن الفصاحة فيهم (٥). ولكنه قال: « إن أسافل سروات هذه القبائل ... دون أعاليها في الفصاحة »(٦) ، وذاك شاهد عصري على لغة هؤلاء السَّرُويين في وقت متقدم من تاريخهم الاجتماعي ، ولذلك أصاب من قال: « أفصح الناس أهل السروات ٧٠٠) ، وربما ساعد أهل السراة على ثباتهم في لغتهم أن جبالهم كانت : « أحصن الجبال للدفاع ، ورجالها من صفوة العرب »(^)، حيث احتفظ ساكنوها بفصاحتهم لصعوبة أرضهم ، وقلة الواصلين إليها (٩)، ولقد أثني ابن جبير على لغتهم حينما شاهد رجالاً منهم في موسم حج عام ٧٩هم، إذ قال: « والقوم عرب صرحاء قُصحاء »(١٠)، « لم تغذّهم الرقة الحضرية ، ولا هذبتهم السير المدنية »(١١)، وقال : « أما فصاحتهم فبديعة جداً »(١٢)، ولقد لفت انتباه ابن جبير عند تُذ حال طفل سَرُوي يقرأ في الحجر على أحد الحجاج سورتي : الفاتحة ، والإخلاص ، إذ قال : « إنّ المعلم الحاج « كان يقول له : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ﴾ ، فيقول الصبى ( بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله ) ، فيعيد عليه المعلم ، ويقول له : لا تقل (و) الحمد لله ، إنما قل: الحمد لله ، فيقول الصبى : إذا قلت: بسم الله الرحمن الوحيم ، أقول: والحمد لله ، للاتصال ، وإذا لم أقل: بسم الله ، وبسدأتُ قلت : الحمدُ لله ، فعجبنا من أمره ، ومن معرفته طبعاً بصلة الكلام ، وفصله دون تعلم »(١٣)، ولقد أيد هذه الفصاحة في لغة أهل السراة ابن بطوطة ، إذ قال: « وأهلها فُصحاء الألسن» (١٤).

ولذلك يدرك الناظر في لغة أهل عسير الحكية اليوم أنها تنطوي على كلمات فصيحة لها في العربية أصل ، بل هي حية معروفة ، كما عرفها الإنسان العربي قبل الإسلام ، ولذلك نجد في كتاب الله العزيز الكثير من ألفاظ لغة الأزد التي استوعبها القرآن الكريم

١ - المصدر نفسه ١٣٥ . ٢ - المصدر نفسه ١٣٤ .

٣ – الصدر نفسه ١٣٤ . ٤ – الصدر نفسه ١٣٥ .

ه – المصدر نفسه ۱۳۷ . ۲ – المصدر نفسه ۱۳۷ .

٧ - عبد الرحمن بن زين المرشدي، و عامد وزهران وبنو عمرو، العرب، ٣٠ ، ٥٠ ٣ (ومضان، شوال ١٤١٥هـ) ص٣٢٣٠٠

٨ - إبراهيم بن عبيد آل عبد الحسن ، و تذكرة أولي النهي والعرفان ، ٣ / ٢٠ / ٢٠

٩ - محمد بن أحمد العقيلي ، « نجران » ٥٤ . ١٠ - كتابه السابق ١٩١١ . . . . ١٩١ - المصدر نفسه ١٩١ .

١٧ - المصدر نفسه ١١٣ . ١٩٣٠ . ١٣٣ - المصدر نفسه ١١٣

۱۲ – المصدر نفسه ۱۱۳ . ۱۸ - کتاب السام ۱۸ ۱۸۵

۱٤ - كتابه السابق ۱ / ۹۷ .

كغيرها من لغات قبائل الجزيرة عند نزوله ، ولقد نهضت في مطلع حياتي العلمية (١) بجمع عدد مناسب من ألفاظ الحجريين ، ودونتُها في كتاب أوليً لازلت احتفظ به جتى الساعة ، وقد سميتُه يومئذ : « كلمات لها في العربية أصل» ، ولقد دعوت نجباء الطلاب الذين ألق بإخلاصهم العلمي ثمن شرفت بتدريسهم في كلية اللغة العربية بالجنوب أن يجمعوا شيئاً من هذه الكلمات الفصيحة ، وأن يسعوا في توثيقها وربطها بالفصيح بالمغوي في المعاجم اللغوية ، وأظن أن بعضاً من أولئك الدارسين قد فعل ، ولكي نقف على أمثلة من ذلك ، انظر إلى قول الله تعالى : ﴿ فَانْفروا ثُبات أو انفرُوا جَميعاً ﴿٧)، أمثلة من ذلك ، انظر إلى قول الله تعالى : ﴿ فَانْفروا ثُبات أو انفرُوا جَميعاً له من ألدنك ولياً ﴾ (١٠)، ألا ترى أن ألفاظ : « ثُبات » ، « أركسهم » ، « هب » لازالت تستعمل بمدلولها اللفظي حتى الآن ، وأن الناس – على سبيل المثال – في قرية الصفحة بتنومة بني شهر يستعملونها ، ويتعاملون بها .

وتتضح ملامح حياة هؤلاء السرويين في شيء من مظاهر معاشهم ، إذ هم في الغالب: أهل زراعة ، ورعي ، وتجارة : أما الزراعة فقد أفاض المؤرخون والرحالة الجغرافيون في ذكرها ، وأنها تكاد تكون المهنة الكبرى في حياة الناس بهذه الأنحاء ، يقول الهمداني – على سبيل المثال : « ثم تندحة وهي العين من أودية جُرش، وفيها: أعناب ، وآبار  $^{(9)}$ ، وقال : « وبسراة الحجر : البر ، والشعير ، والبلسن، والعتر ، واللوبياء ، واللوز ، والنفاح ، والخوخ ، والكمشري ، والأجاص ، والعسسل  $^{(1)}$ ، وقال : « وبخاط نخلات  $^{(2)}$ ، وفي نحيان : « التفاح ، واللوز ، والشمار  $^{(8)}$ ، وقد عُرِفت جُرش قبل القرن الخامس الهجري بنتاجها للعنب الجُرشي المشهور  $^{(4)}$ .

وإذا كان اشتغال الأهلين السَّرُويين في القرن الرابع الهجري بالزراعة ، فإن ذلك كان ديدنهم أيضاً في الربع الأول من القرن السابع الهجري، إذ وصف ابن الجاور رجالهم بقوله: «وجميع زرعهم : الحنطة ، والشعير ، وشجرهم الكروم، والرمان، واللوز، ويوجد عندهم من جميع الفواكه ، والخضروات: أكلهم السمن، والعسل "(١٠) وشربهم: « من أنهر سائحة ، وبعضهم يشرب من آبار ماؤها خفيف على الفؤاد ذات هضم

١ - منذ نحو ربع قرن، حين كنت طالباً في السنة الثانية بكلية الآداب جامعة الرياض (الملك سعود )عام ١٣٩٤ه.

٧ - آية ٧١ سورة النساء . ٣ - آية ٨٨ سورة النساء .

٨ - المصدر نفسه ١٧٧ . ٩ - محمد أحمد معبر ، د مدينة جُرش ٤٠٤ .

ولذة (١)، وهم كذلك في القرون الأخيرة الماضية يقول الموسوي المكي : إنه كان ببلاد السراة عند زيارته لها سنة (١٩٤١هـ) : «مزارع كشيرة ، ومياه غزيرة ، وأشجار نضيرة »(٢)، ولقد صدق وصفه على البلاد السروية الأخرى التي زارها عبر هذه الرحلة ، حيث تعد الزراعة عند أهل السراة من الموارد الأساسية لبناء حياتهم .

ويتصل عملهم بالزراعة فيما يُحسنونه من أعمال اجتماعية حياتية أخرى ، إذ اعتادوا الرعي والاشتغال  $^{(7)}$  به ، مما جعل المؤرخين الهتمين بهذه المنطقة يذكرونه ، ويتحدثون عنه ، يقول الهمداني : « والصحن مراع بني شهر  $^{(2)}$  ، وقال في معرض حديثه عن سراة الحجر : « في غربيها البقر ، وأهل الصيد ، وشرقيها من نجد أهل الغنم والإبل  $^{(6)}$  ، ولقد اشتهرت جُرش بإبلها  $^{(7)}$  ، وليس المقام هنا مقام تفصيل وتبيان ، وأغا هي شواهد ود ألباحث عرضها للإيضاح والإبائة ، وإلا فبلاد السراة عبر هذه القرون الوسيطة : « حصينية متسعة كثيرة التين ، والعنب ، واسعة اغرث ، وافرة الغلات  $^{(7)}$  ، يقول ابن بطوطة : عند ئذ « وبلاد السرو والتي يسكنها بجبلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل : مخصبة كثيرة الأعناب ، وافرة الغلات  $^{(8)}$  .

ولم تكن هذه الحياة الزراعية الرعوية تسلم من: الأدواء ، والأوباء ، والظروف المختلفة ، بل كانت تتعرض إلى شيء من الكوارث الطبيعية ، ودواعي الجدب ، والغلاء ، والجراد ، ونحو ذلك ، يقول ابن كثير إنه في عام (٥٩٥٨) : « وقع وباء شديد ببلاد عنزة بين الحجاز واليمن . وكانوا عشرين قرية ، فبادت منها ثماني عشرة لم يبق فيها ديّار ولا نافخ نار «(٩) ، ويقول ابن فهد في كتابه « إتحاف الوردي » في أحداث سنة (٨٨٤هم) ، و : « فيها وقع بالطائف ووج ، وليه ، وعامة بلاد الحجاز : وباء عظيم ، هلك فيه من ثقيف وغيرهم من العربان عالم لا يحصيهم إلا الله ، بحيث صارت أموالهم ونعمهم لا مالك لها ، واستولى عليهم سواهم ، وامتد هذا الوباء إلى نخلة ولله عاقبة الأمور »(١٠) ، وقيل أيضاً في أحداث سنة ( ٩٧٩هم) ، إنه: « وقع القحط والخداء في أرض الحجاز ، وانقطعت المأكولات في الأسواق وهلكت الدواب «(١١) ، حتى قيل في

١ - ابن المجاور ، كتابه السابق ٣٨ .

٧ - حمد الجاسر ، و نزهة الجليس ، ومنية الأديب الأنيس ، الفيصل ع ٧٣٠ ، س ٧٠ (شعبان ١٤١٦هـ) ٣٦ .

٣ - تمثل هذه الوجهة طبقة اجتماعية واسعة ، وبخاصة في تهامة السراة ونجدها .

ع - كتابه السابق ۱۲۷ . • - المدر نفسه ۱۲۳ . ٢ - موجد أحدد معنى كتابه السابق ٤٠ . • ٧ - ابن جبير ، كتابه السابق ١١١ .

۲ - محمد أحمد معبر ، كتابه السابق • ٤ . 

 ۲ - محمد أحمد معبر ، كتابه السابق • ١ . ٢٩ . 
 ۲ - كتابه السابق ١ . ١٩ . ٢٩ .

<sup>.</sup> ١ - و إتحاف الوردي ، ٤ / ١٤٠ ·

١٩ - محمد الشلي البعني ، و السنا الباهر بتكميل النور السافر ، مخطوط ٢٦٦ .

أخبارها: إن شخصاً أطلق: « حماره للعجز عن إطعامه ، فذبحه جماعة من البادية وأكلوه ، وكثر الموت في الفقراء حتى عجزوا عن أكفانهم ، واشتدت الضرورة فاتفقوا على الاستسقاء ، وأمر الناس بالصيام » (١) ، حتى قيل : إنّ اللسه سبحانه وتعالى أغاثهم ، وأن الناس كانوا يُصلون بعد ذلك : « والمطر عطر وارتفع الغلاء ولله الحمد »(٢) ، وفي سنة سبعين وألف من الهجرة : « حصل غلاء بمكة »(٣) ، وكسان سببه : « كثرة الجراد بأرض : الحجاز ، والبمن ، وأعقبه الدّبا فأكل: جميع الأشجار ، والزراعات »(٤) .

أما التجارة في بلاد السراة فهي : عامرة ظاهرة يدل عليها نشاطهم ، وتحركهم في أسواق أرضهم ، أو ما يجاورها ، وليس أظهر في القول من حديث ابن جبير سنة ( PPB عن السَّرويين ، حينما عرض لوفادتهم إلى مكة المكرمة من أجل التجارة في موسم حج ذاك العام ، إذ عقد في رحلته المعروفة المنشورة باباً عنوانه : « السَّرو الماترون » ، قال فيه – كما حدثه أحد المجاورين (P) – إن قبائل تعرف بالسَّرو أو السَّراة : « أهل جبال حصينة P) كانوا : « يستعدون للوصول إلى هذه البلدة المباركة قبل حلولها (P) بعشرة أيام ، فيجمعون بين النية في العمرة وميرة البلد بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب في جمعون بين النية في العمرة وميرة البلد بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب ألى اللوبياء إلى ما دونها ، ويجلبون : السمن ، والعسل ، والزبيب ، واللوز فتجمع ميرتهم بين الطعام والإدام والفاكهة ، ويصلون في آلاف من العدد رجالاً وجمالاً موقرة بجميع ما ذُكر ، فيُرغدون معايش أهل البلد ، والمجاورين فيه ، يتقوتون ويدَخرون ، وترخص الأسعار ، وتعم المرافق ، فيُعد منها الناس ما يكفيهم لعامهم إلى ميرة أخرى ، ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة في شظف من العيش P(P) .

ويضيف ابن جبير إلى ذلك قوله: وومن العجب في أمر هؤلاء المائرين أنهم لا يبيعون من جميع ماذكرناه بدينار ولا بدرهم، إنما يبيعونه بالخرق والعباءآت والشمل، فاهل مكة يعدون لهم من ذلك مع الأقنعة والملاحف المتان، وما أشبه ذلك مما يلبسه الأعراب، ويبايعونهم به ويشارونهم، ويُذكر أنهم متى أقاموا عن هذه الميرة ببلادهم تجدب، ويقع المرتان في مواشيهم وأنعامهم، وبوصولهم بها تخصب بلادهم وتقع البركة في أموالهم، فمتى قرب الوقت، ووقعت منهم بعض غفلة في التأهب للخروج اجتمع نساؤهم فأخرجنهم، وكل هذا لطف من الله تعالى لحُرمة البلد الحرام \*^ )، ولقد ذكر

٩ - المعدر نفسه ١١٠ ، ١١١ .

١ - المصدر نفسه ٦٦٦ . ٢ - المصدر نفسه

٣- العصامي الكي ، كتابه السابق ٤ / ٤٧٠ . ٤ - الصدر نفسه ٤ / ٤٧٠ .

ه - اسمه : « تقي ألدين أبو عبد الله المعروف بابن الصيف ( ... - ٥٠ ١هـ) انظره العقد الشمين، للفاسي ١ / ٤١٥ . ٣ - كتابه السابق ١١٠ .

٣ - كتابه السابق . ١١٠ . ٨ - كتابه السابق . ١١٩ .

مثل هذا ابن بطوطة في رحلته ، إذ قال : « وأهل الجهات الموالية لمكة ، مثل : بحيلة ، وزهران ، وغامد يبادرون لحضور عمرة رجب ، ويجلبون إلى مكة : الحبوب ، والسمن ، والعسل ، والزبيب ، والزيت ، واللوز ، فترخص الأسعار بمكة ، ويرغد عيش أهلها ، وتعمهم المرافق »(١) ، وأضاف ابن المجاور إلى ذلك قوله : « فإذا دخلوا مكة ملاؤها خبزاً من الحنطة ، والشعير ، والسويق ، والسمن، والعسل ، والذرة ، والدُخن ، واللوز ، واللوز ، والزبيب ، وما شابه ذلك، وكذلك يقول أهل مكة : حاج العراق أبونا نكسب منه الذهب ، والسرو أمنًا نكسب منهم القوت »(٢) ، ولقد عد ابن المجاور نفسه : مدينة نجران في الربع الأول من القرن السابع الهجري ، من المراكز التجارية القوية ، وقال بأن : عليها المعول في البيع والشراء »(٣).

ولقد انشرح صدر أحد الأدباء المعاصرين لقراءة ما أورده ابن جبير في رحلته ، إذ قال : « وعرفت من سياقه أيضاً أنه يقصد بالسّرو أهل جبال السراة ، جبال الحجاز الجنوبية بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، واختصر الكلمة بالسرو . وكان من حقه أن يقول السّرويون (2) ، وأضاف إلى ذلك قوله « وجبال السراة معروفة ، وسكانها معروفون ، وكثير منهم من قبائل : زهران ، وغامد ، وعسير ، وقحطان وغيرهم ، ومنهم: أهل منطقة الباحة ، ومنطقة أبها ، وقد شاهدنا في العقد السابع من هذا القرن (٥) الهجري إتيانهم بالميرة من بالادهم إلى مكة والطائف وقوافلهم من الأبل ، وكان من هذه الميرة الشيء الكثير من القمح الممتاز (٥).

وعلى الرغم من قوة حركة الرحلة ، والتنقل من أجل التجارة ، لم يكن الناس يومئل يأمنون على أنفسهم وتجارتهم من بوائق قطاع الطرق ، والساعين في الأرض بالفساد ، فقد ذكر الهمداني في معرض حديثه عن بعض بلدان السراة : بعض الوقائع والأحداث ، إذ قال : « وذات عش ، وبها قبور الشهداء سابلة ، وحجاج قتلوا  $^{(Y)}$  ، وهذا يدل على أنه قد أصابتهم غدر أولئك العابثين من قطاع الطرق السُّراق ، ولم يكن أيضاً طريق الحج آمناً بما يكفل للحجاج الاستقرار وطلب الرزق ، فلقد تكرر شيء من ذلك بمثل ما أورده العصامي في كتابه « سمط النجوم العوالي » ، إذ قال في أحداث عام ( $^{(Y)}$  ) أنه «وقع في طريق الطائف أن جماعة الحمَّارة المترددين بين مكة والطائف من طريق كرا بأموال

٠ - كتابه السابق ١ / ٩٧ . ٢ - كتابه السابق ٢٧ .

ه – الرابع عشر الهجري ، ٢ – المرجع نفـــه ١٩٨ ، ١٩٨ .

٧ - كتابه السابق ١١٥ .

الناس وأمتعتهم ، نزل عليهم جمع من عرب الشرق ، فأخذوهم وربطوهم وساقوهم وضربوهم ، وانتهبوهم بساروا بهم إلى قرب المبعوث ، ثم أطلقوهم بعد يومين عرايا مسلّين مجرّحين مضروبين 10 ، ثما يدل على عبث هؤلاء السّارقين ، وغيدرهم ، وأن الناس من أهل السراة حينذاك قد شهدوا مشقة في تأمين عيشهم وحفظ أموالهم ، وبخاصة إذا علمنا أن مفهوم عرب الشرق ، إنما هم عرب السراة أنفسهم .

ولقد انتظم حياة الناس بجبال السراة عبر هذه الفترة أمرٌ يتصل بالتجارة وحركتها ، ويتمثل في الأسواق الخلية ، إذ هي كثيرة وافرة لا يحاط بذكرها كلها في هذا المقام ، وإنحا لزم التنويه بذكرها هنا لورود بعضها في المصادر العلمية المهمة . ولكي نثبت أهميتها ، ويكون ذكرها دليلاً على وجود غيرها ، ومنها : ما عرض لخبره ابن المجاور في الربع الأول من القرن السابع المهجري في طريق وصف للبلدان من الطائف إلى صعدة ، إذ قال : «وإلى الصفا أربع فراسخ ، وهو سوق يوم الجمعة »(٢) ، وأنه : «إلى خفن أربع فراسخ ، وإلى مدر أربع فراسخ ، وهو سوق يلتام فيه الخلق ليلة الجمعة »(٣) ، وهذان السوقان يقعان في الطريق من الطائف إلى ذهبان ، إذ قال ابن المجاور أيضاً : «وإلى عضة عرين أربع فراسخ ، وإلى بلاد بني عبد الدار عشرين فرسخاً ، وإلى فراسخ ، وإلى منه فراسخ ، وإلى ملاد بني عبد الدار عشرين فرسخاً ، وإلى ذهبان سبع فراسخ » (أ) ، وعلى الرغم من عدم الشتهار هذه المواضع في زماننا ، ولا الأسواق التي تعقد فيها ، فإنها تحتل في مفهوم هذا القول مكانة تاريخية علمية مناسبة .

ومن تلك الأسواق: سوق الخميس الذي ذكره العصامي المكي سنة (940)، ويسمى – كما قال – زهران ( $^{0}$ )، و: « يتصل به قرن ظبي والصّفا والخواة وجبل عظيم يسمى ملس  $^{(7)}$ ، ولعل صفا التي وردت في النص السابق هي البلاة التي تحتضن سوق الجمعة السابق ، وبخاصة أن المراد بكلام العصامي في شأن الاتصال ، إنما هو في نظري اتصال تجاري مألوف .

١ - كتابه ألسابق ٤ / ٤٩٣ . ٢ - كتابه السابق ٣٧ .

٣ - المصدر نفسه ٣٧ . ٤ - المصدر نفسه ٣٧ .

٥ - كتابه السابق ٤ / ٣٦٨ . ٦ - المصدر نفسه ٤ / ٣٦٨ .

٧ - حمد الجاسر ، و نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس، الفيصل ع ٧٣٠ ،س٧ (شعبان ١٤١٦هـ) ٣٦ .

سوقين سماهما : سوق الأحد ، وسوق الاثنين ، وقال بأنه سوقهما في رحلته المذكوره (١) ، ولا يجهل أحد ذكر أسواق السراة : عامرها وموفيها ، إذ هي معروفة في أماكنها مشهورة في ذكرها ، ولقد أحسنت إمارة عسير اليوم في إحيائها ، وتنشيطها ، والذي لا ريب فيه أن لهذه الأسواق : وثائق خطية مهمة ، تقوم على تنظيمها وضبط واردها ، ومن يأمُّوها ، وبخاصة تلك الأسواق العامرة في القرون الأخيرة القريبة الماضية (٢) ، إلى جانب القول على حقيقة وجودها ، وارتباطها بحياة الناس ، فلقد ذكر القاضي محمد بن على الشوكاني (١٩٧٧ - ١٩٥٥هـ) قصة الرجل الصالح بقرية الحرقة ما موعظة موعظة بها الناس في أسواق تلك البلاد (٣) ، كما يدل على انتشارها واهتمام الناس بها . يتوعظ بها الناس في أسواق تلك البلاد (٣) ، كما يدل على انتشارها واهتمام الناس بها .

ولعل من أشهرها أسواق: الشلاثاء بأبها ، والسبت ببني رزام ، والسبت بالعلاية ببللقرن ، والخميس ببني مسمون بخشعم ، والسبت بتنومة بني شهر الذي يقال بأن تأسيسه كان في القرن الخامس الهجري ، هذا بالإضافة إلى أسواق: قبائل: قحطان ، وشهران ، وعسير ، ورجال الحجر ، وبللقرن ، وغامد ، وزهران ، ورجال ألمع ، ومحائل ، وبارق ، والخواة وغيرها .

ولم تكن الطرق في جبال السَّرْة بقليلة الأهمية ، بل هي - على صعوبتها - ذات فوائد كثيرة ، إذ خدمت هؤلاء السَّرُويين في : شتى مناحي حياتهم اللينية ، والاقتصادية ، والعلمية ، فعن طريقها يصلون إلى : الحرمين الشريفين لأداء مناسكهم ، وتصدير والعلمية ، وهم يسلكونها عند رحلتهم لطلب العلم ، وقضاء مصالحهم الكثيرة الوافرة ، بن هي معبر للوافدين إليهم من : اليمن ، أو الحجاز بما كوَّن لها أهمية قصوى في حياة هؤلاء السَّراة ، الأولى عن طويق : « الجزعة ، إلى الحمراء ما بين طريق : « الجزعة ، إلى الحمراء ما بين بللسمر ، وبللحمر ( <sup>4</sup> ) ، . . . ثم المضفاة ، ثم ساق الغراب ، ثم تنومة ، ثم النماص من بلاد بني شهر ، ثم غامد إلى رغدان ( <sup>6</sup> ) » حتى مكة المكرمة ، وتعرف بطريق الحاج ، أو محمل الجبال ، وفيها يقول أحد الباحثين المعاصرين : « وهو يشق بلاد رجال الحجر » (<sup>7</sup> ) ،

١- الصدر نفسه ٣٦ . ٣٦ - للباحث جهود علمية مناسبة في هذا الجانب .

٣ - البدر الطالع 1 / ٤٩٣ . \$ - في الأصل : د بني الأسمر ، وبني الأحمر ٢٠٠

۵ - محمد بن أحمد الحجري: و كتابه السابق ه مع ۲ / ۳۰۴ .
 ۲ - سعيد بن عوض الأسمري ، و تاريخ رجال الحجر ، ۱۶۹ .

الزمان وحديثه ، وأنا أذكر أن جحافل الحجاج ، وقوافل التجارة من جنوب الجزيرة إلى حجازها تتخذ هذا الطريق مسلكاً ، وأعرف أن بعضه كان ولا يزال مرصوحاً بالحجارة ليسهل السير فيه ١٠٠٠) ، ولم تبلغ هذه الطريق منزلة الأولى لأنها فيما يبدو لم تكن سالكة الرحلة لبعدها ، ولأن مَنْ يمر عليها إنما يقصد التجارة أو الرحلة ، يقول العمودي : « ثم تفترق الطرق من عدن إلى مكة فطريق تصعد الجبال ، وطريق تسلك تهامة ، فأما طريق الجبال [فمن] (٢) صعدة إلى الطائف عشرة أيام في كل مرحلة جامع ، ومصانع للماء ، ثم عقبة الطائف » (٣) ، ويبدو أن هذه الطريق تنقسم ثلاثة أقسام : الطريق الرئيس من ذهبان إلى بيشة ، ثم الطائف ، أو عن طريق عقبة تية الساحل ، أو طريق الجبال عن طريق السروات يقول الحجري نفسه في شأنها: « ومن جبال عسير طريق حاج اليمن من جهة صعدة يخرجون بلاد الحرجة من سنحان ، ثم الوقشة من بلاد عبيدة ، ثم درب سلمان بعبيدة ، ثم درب العقدة لرفيدة ، ثم ذهبان بلاد ابن مشيط ، ثم شهران شرقي أبها على نحو ثلاث ساعات ، ثم الجزعة من شهران ، ومنها ينحدر أهل المطي ، ومن يريد طريق ساحل تهامة فمن رأس عقبة تية ، ثم وادي بعرور ، وهو واد ضيق على مسير ١٨ ساعة من الشرق إلى الغرب، ومنه يخرجون إلى سبت محايل. وأما محمل الجبال فيمرون من المجزعة إلى الحمراء ما بين بني الأسمر وبني الأحمر . . . ثم المضفاة ثم ساق الغراب ، ثم تنومة ، ثم النماص من بلاد بنى شهر ثم غامد إلى رغدان  $^{(4)}$  .

ولقد عرفت الطريق الأولى: طريق ذهبان ، بيشة ، الطائف منذ عصر صدر الإسلام، ولكنها اشتهرت في عهد حسين بن سلامة ( ...- ۲ • ٤هـ) الذي كان « دليلاً للحاج على طريق السراة خمس عشرة سنة »(٥) ، وتتمثل هذه الطريق في وقت متأخر من عمرها: في مرور سالكيها ببلاد: « سنحان بأرض الحرجة ، ومن بلاد شريف ببني طلق ، ومنها إلى العسران ... ودرب بني سليمان في بني بشر حتى يصلوا إلى ذهبان قاعدة شهران ... ومنها إلى أبي البطانة ، وفيها ثلاث آبار ثم إلى الغربية ، وفيها أربع آبار وبعدها بيضان ، وفيها ست آبار ، وبعدها : وادي بيشة ، ومنها إلى قرية رانية ، وبعد مرحلتين يصلون إلى بطن كرا ، وبعده وادي تربة ، وبعده ناحبة ، وفيها بئران وحفائر ، وبعدها قيا ، وبعدها المائف، المضللة ، وفيها قرى متعددة ، وبعدها بسل ، وبعده ليّه ، ومنها إلى الشرق بلدة الطائف،

 <sup>1-</sup> المصدر نفسه 1 ٤٩ .
 ٢ - زيادة من الباحث .

٣ - وتحفة القارىء والسامع ٢١٠ ، انظر: ﴿ المفيد ﴾ لعمارة اليمن ١٠١ . ١٠١ .

٤ - وكتابة السابق ، مج ٢ / ح٣ / ٢٠٤ .

٥ - وعمارة الحكمي ، كتابه السَّابق ٩٧ ، انظر : و تحفة الزمن في أخبار ملوك اليمن ؛ للخزرجي ٣٦ .

وبعد ذلك الحيفر ، ثم المحرم ، والسيل ، ثم الزيمة ، وبعدها مكة »(١) ، ولقد تحدث عن هذه الطريق من قبل ابن المجاور في الربع الأول من القرن السابع الهجري فذكر مراحل الرحلة من الطائف إلى صعدة ، ووصف أعمال هذه الطريق ، وقال في شأن ذهبان : أهم مواقع السفر إلى الحجاز : « أما ذهبان فهي أمَّ القرى بلادُ عِزِّ، ويقال: إن دور أعمالها أربعون فرسخاً »(٢) .

ومما يذكر أثره في تيسير الوصول إلى هذه الجبال السروية ، ما تؤديه العقابُ الكثيرة المنتشرة عند منافذ هذا الطود المديد ، والتي انطوت على أهمية قصوى في تسهيل حركة الناس بهذه الأجزاء المجهولة من جزيرة العرب ، فعلى الرغم من كثرتها يمكن ذكر بعضها ، ممن ذكره الباحثون ، ووجدت في مصادر هذه البقعة ، من مثل : ضلع ، وتيه ، ورجم ، وحظوة ، والدهناء ، والقامة ، والعديف ، وعقبة ذي قين التي يقول فيها الموسوي المكي سنة ١٩١٩هـ : « فأتينا على عقبة ذي قين ، وهي : عقبة مارأت مثلها في الطول عين ، صعبة السلوك جداً » ( ) وليست هذه العقاب وحدها المعروفة في بلاد السراة وحسب ، وأنما هنالك غيرها ، ممن لم يدونه الدارسون ، ولم نحط به في هذا المقام وبخاصة العقاب السروية الأخرى المهمة : عامرها ، وموفيها ، ولقد أفاض كتاب : « تاريخ عسير في مذكرات سليمان الكمالي » لأحمد بن حسن النعمي في ذكر العديد منها ، وما يتصل مذكرات سليمان الكمالي » لأحمد بن حسن النعمي في ذكر العديد منها ، وما يتصل فيها من تيسير لمرور حركة : الجيش ، والحج ، والتجارة ، ولعل أشهرها عقبة ضلع التي يقول فيها أحد المصادر أنها : « واد كان طريقاً تجارية من القديم ، وكان مرصوفاً يقول فيها السيوف والرماح والمسكوكات » ( ) ) .

وعندما يدقق الباحث في حقيقة الوضع الاجتماعي للأهلين في جبال السروات عبر هذه القرون الإسلامية الماضية يدرك سعة هذه الفترة وطول مرحلتها ، وأنه لا يستطيع درسها في غياب المصادر ، وشحها ، إذ لم تكن هذه البيئة معروفة للباحثين ، ولا موصولة بمممهم ، ثما جعلهم يصدفون عنها ، وكانها لم تكن شيئاً مذكوراً ، وتأتي ومضات محدودة من أخبار أولئك السَّرويين متفرقة في بطون المصادر ، والآثار الخطوطة ، وهي على

١ - أحمد حسن النعمي ، كتابه السابق ٢١ .

٢ - كتابه السابق ٣٨ .

٣ - حمد الجاسر ، و نزهة الجليس ، ومنية الأديب الأنبس ؛ ، الفيصل ، ع ٢٣٠ / ص ٢٠ (شعبان ٢١٩ هـ) ٣٦ -

٤ - أحمد بن حسن النعمى ، و كتابه السابق ٤ ٢١ .

الأخبار العلمية ، والتاريخية ، والاجتماعية ، إلا أنها تظل قاصرة محدودة لغياب المصدر الذي يفترض أنه يتحدث عنها ، إذ ليس من العدل العلمي ، أن يتهاون الباحث بالمصادر ، ولا من الإنصاف أيضاً أن يركن لما عداها ، ومن هنا وجب على الباحث الوعي بمسؤولية البحث العلمي في جميع شؤونه، وبخاصة في مثل هذه الأنحاء المنسية من جزيرة العرب.

قلتها قد تفيد الباحث في بناء هذه الحياة الجهولة ، وعلى الرغم من سماع الكثير من

يقول الهمداني مثلاً في معرض حديثه عن أبها : إن بها قبر ذي القرنين ، وأنه : و فيما يقال عُثر عليه على رأس ثلاثمائة من تاريخ الهجرة » (١) ، وحيث قال هذا المؤرخ : « فيما يقال »(٢) ، فمعنى هذا أنه ليس متأكداً من قوله ، بل هي رواية قيلت له ، أو سمعها، ومثل هذا العمل العلمي لا شك سيهبط بمنزلة الباحث، ويثير حوله الشبهات في توثيق معلوماته ، وتمحيصها ، وحيث درج الباحثون في زماننا على اعتماد عامة تلك الكتب وقبولها ، فإن ما يأتي عن طريقها يجب تمحيصه ، ثم الاستئناس به والإفادة منه ،

فلربما دل هذا الخبر على معلومات أخرى قد تسهم في بناء هذه الحياة العلمية الجهولة .

أقول: إن مثل هذا كثير عند الهمداني وغيره بما يدعو لاستجلاء هذه الأخبار في كتبه ودراستها ، إنه ليقول أيضاً : « والجبل الأسود وهو معظم بلد جنب ... وله أودية تهامية ، ونجدية ، منها جوف الخزَيميين ، وهو جوف مرزوق وعاش ثماناً (٣) وثلاثين ومائة سنة ، ولقيته ابن خمس وثلاثين ومائة »(٤) ، وهذا يدل أنه مات في حياة الهمداني الذي توفي عام ٣٣٤هـ ، وأن الهمداني قد زار بالفعل وادي الجوف بسراة عبيدة ، ولربما كان لاسم الجوف نصيب مما اشتهر فيه من المعمّرين ، إذ يعرف بجوف آل معمر . ولم تخل حياة الناس بجبال السّراة من أهلين حكماء ، حُفظَتْ أشعارهم بما تفيض به من الحكمة ، والفوائد من مثل: شخصية ابن دحمان في تنومة التي عرفت في القرون الأخيرة القريبة الماضية ، ولا زال الناس يحفظون حكمه وأمثاله حتى اليوم(٥) . وما قصته مع : على بن أحمد بن أم زليل صاحب قنا والبحر بتهامة ببعيدة عن هذا القول ، إذ سُجل فيها مع صاحبه هذا موقفاً إنسانياً رفيعاً (٦) .

١ - كتابه السابق ١١٨.

٢ - الصدر نفسه ١١٨ .

٣ - في الأصل ثمانية . المصدر نفسه .

سجّل أخباره محمد بن ناشع في دوريته الأولية : « صوت الظهارة ، ع٢ (١٣٩٦-١٣٩٧هـ) . ١ .

٣ - لعل هذه القصة تأخذ طريقها للنشر في أحد أعداد كتاب : حوليات سوق حباشة ؛ السنوي الذي يصدر عن مركز الدكتور عبد الله أبو داهش للبحث العلمي إن شاء الله تعالى .

## المبحث الرابع

#### ملامح حياتهم الدينية:

لم تكن أخبار الدعوة الإسلامية عند ظهورها في مكة المكرمة بخافية على أهل السراة لقرب اتصالهم بهذه البقعة المباركة ، حيث اعتاد السرويون القدوم إلى الحجاز من أجل: التجارة ، والوفادة ، وتحقيق المصالح الختلفة ، وما أخبار الوافدين من الأزد وغيرهم بقليلة، بل هي وافرة معروفة ، من أمثال : ضماد بن ثعلبة الأزدي ، والطفيل بن عمرو الدوسي (...-۱۱ هـ) ، وأبي هريرة ، وغيرهم ، رضي الله عنهم أجمعين ، حيث أفضى حال هذا الاتصال الفكري إلى شيوع خبر الإسلام ونشأته في ربوع السروات ، فأقبل أهلوها إلى المدينة المنورة في وفودهم المشهورة المعروفة ، مسلمين مبايعين لرسول الله على الموالي أمر دعوته، حيث دخلوا في دين الله أفواجاً .

وعند ثذ استقبلت طيبة الطيبة في نحو السنة العاشرة من الهجرة وفود أهل السراة ، من مثل : وفد الأزد ، وبارق ، وبني هلال بن عامر ، والرَّهاويين ، وزُبيد ، وسعد العشيرة ، وسلامان ، وصُداء ، وجُرش ، وبُحران (١) ، وغيرهم ، حيث وقر الإيمان في قبائل هذه وعادوا إلى أوطانهم مبشرين بالحق ، داعين إلى الإسلام ، وانتظم هذا الدين في قبائل هذه الأنحاء من جزيرة العرب ، حتى إذا هب داعي الجهاد ، وأخذ الجيش الإسلامي يغشى بلاد الروم ، وفارس ، والعالم بأسره ، أخذ أبناء السراة ينضمون لوحدات هذا الجيش الفاتح ، وينتظمون فيه ، حيث أسهمو في فتح الأمصار ، واستقر ذكرهم في قلب التاريخ ، لا يُعرفون إلا بأسماء قبائلهم في أواخر أسمائهم ، حيث امتلأت بطون الكتب بأخبارهم ، وأفعالهم المشرفة الرفيعة .

ولم تعدم بلدان السراة يومئذ فوائد هذا الفتح ، ودواعي هذه الهجرة ، حيث انساب أبناؤها في تلك الأمصار ملين داعي الجهاد ، ومحققين الرغبة في الهجرة ، وعند ئذ عاش السرويون في جبالهم حياة مستقرة لم تَفقد أسباب تلك المظاهر السابقة ، فغشيهم شيء من آثار: العزلة ، والانقطاع بحكم : صعوبة تضاريس أرضهم ، وشموخها ، ولكنهم أبقوا في استقرارهم هذا على شيء من : وميض العلم ، وواجب الدين ، إذ عمروا ديارهم بالمساجد ، وصفاء العقيدة .

١ - انظر : ٥ قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام ، لعمر بن غرامة العمروي ١ / ٢٤٧-٢٠٧ .

ولقد عدد أحد الباحثين جملة من المساجد المعمورة في بلاد السراة قبل القرن الرابع الهجري ، وذكر تاريخ بنائها ، فقال : مسجد جُرش في عام • ٨ه. ، ومسجد تمنية في • ٥٠ ه. ، ومسجد صدر أيد ببني عمور عام • ١١ه (١) ، ولقد رأيت في أحد جُدُر هذا المسجد سنة ١٣٩٩هـ حجراً أسود عليه كتابة ، قد يظنها بعض المجتهدين تاريخ بناء المسجد ، ولكن هذا الحجر أحضر – فيما أظن – من خارج أرض المسجد ، وليس بذي صلة بتاريخ عمارته ، ولقد أضاف هذا الباحث إلى ذكر المساجد السابقة قوله ، ومنها : مسجد أهل ذبوب في بلمسمر في • ١٦ه. ، ومسجد السقا غربي أبها في عام ١٩٩ه. ، ومسجد المساح في عام ١٩٩هـ ، ومسجد أبها في عام ١٩٩هـ ، ومسجد الأعاسرة ببني عموو في عام ١٩٩هـ ، ومسجد الحرجة في بلاد قحطان في عام ومسجد المجد الجهوة في عام ١٩٥هـ ،

ومن تلك المساجد المعروفة في جبال السراة التي أتى على ذكرها بعض الباحثين أيضاً: عامرها ، وموفيها : مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه بنجران ، والذي قيل حوله : «ويؤكد هذا الاعتقاد وجود مسجد خالد [ رضي الله عنه] (٣)في منطقة بلاد وادعة» (٤) وفيه يقول الرداعي في أرجوزته :

ثويلة الأنجاد فسيها قياربه(٥)

لمسجد لخالد مُقاربه

ومنها مسجد المسقي الذي ذكره الهمداني بقوله: « والقرعا لشيبة من عنز ، ولهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع ، يقال لها المسقي (<sup>(1)</sup>) ، وفي بني رزام : « مسجد السوق المعروف بالمسجد الجامع ببني رزام . . . ويسود الاعتقاد أن عمره الزمني يقارب الثلاثمائة عام (<sup>(۷)</sup>) ، وفي تنومة بني شهر عُرف مسجد السبت بقدم عمارته ، وروعة تشييده ، ولكنه نما يؤسف له هُدم ، وزيلت معالمه ، وكان بناء مسجد قرية عضاضة بعسير في عام 19 هـ (<sup>(۱)</sup>) ، وكان لأسرة آل مسجد الجامع بالخلف (<sup>(۹)</sup>) ، وكان لأسرة آل مسبل ببللحمر مسجد يعرف بمسجد القضاة لازال قائماً حتى اليوم ، وكان

١ - عمر غرامة العمروي ، و كتابه السابق ، ١ / ٣٧٥ ، ولقد اعتمد - ثما يبدو - في ذلك على كتابي :ه تاريخ عسير ١ للوصال البشري ، ٣٣,٣٢ ، و « عسير في مذكرات سليمان الكمالي ١ للنعمي ٤٨ .

٢ - المصدر نفسه ٢٧٥ ، ٢٧٦ . ٣ - زيادة من الباحث .

ع - محمد بن مهارش الوادعي ، ٤ مواضع في منطقة ظهران الجنوب ، بلاد وادعة ( ٢ ) العرب ، ح٣.٤ ،س٢٨ ،
 رومضان/ شوال ١٤ ١٩ هـ، ص٠ ١٩٠٠ .

٥ - الهمداني ، كتأبه السابق ٢٥١ . ٢ - المصدر نفسه ١١٨ .

٧ - «بنو رزام ، « الأرض الإنسان السوق » .

٨ - محمد عبد الله آل زلفه ، ٥ معرض وثائق تاريخ عسير ، الغلاف .

<sup>9 - «</sup> الخليف والخلف ٤ ، المنتدى ، ع ١ ص ١ ( ٦ ١ كا هـ ) ، نشر نادي الباحة الأدبي ص ٢٩ .

القاضي ناصر بن أحمد بن مسبل يحكم في الرقاب ، وهو جالس على سطحه ، وعرف بهذه الأنحاء مسجدا : المصلى بجبل شدا الأعلى بتهامة زهران ، ومسجد جبل منعاء بتنومة بني شهر ، ولعل السبب في إنشاء هذين المسجدين وغيرهما يعود للعزلة التي منيت بها جبال السروات ، مما جعل جماعة من ساكنيها يميلون إلى النبتل ، وإقامة المساجد في رؤوس الجبال والأماكن البعيدة (١) .

وحينما نتبع ملامح هذه الحياة الدينية لهؤلاء السرّويين نلحظ أن المصادر ضنينة بذلك ، قد لا تعين الباحث على معرفة شيء منها ، فلا يكاد يستبين معالمها ، ولولا توفيق الله تعالى ، ثم ما رصده الرحالة الذين زاروا الحجاز وبعض أحواز بلدان : تهامة ، والسراة لظل واقع الناس الاجتماعي والديني بعيداً عن استيعابهم ومعرفتهم ، وحيث أن السرّويين كانوا يفدون إلى مكة المكرمة من أجل : الحج ، والتجارة ونحوهما ، فإن أولئك الرحالة قد رصدوا طرفاً من حياتهم الدينية ، ومن أولئك الرحالة : ابن جُبير الذي قال عنهم في موسم حج عام ( ٥٧٩هم ) : « فلا تجد لديهم من أعمال العبادات سوى صدق النية ، فهم إذا طافوا بالكعبة المقدسة يتطارحون عليها تطارح البنين على الأم المشفقة لاثذين بجوارها متعلقين بأستارها ، فحيثما علقت أيديهم منها تمزى لشدة اجتذابهم لها ، وانكبابهم عليها ، وفي أثناء ذلك تصدع ألسنتهم بأدعية تتصدع لها القلوب ، وتتفجر لها الأعين الجوامد فَتصُوب ، فترى الناس حولهم باسطي أيديهم مؤمّنين على أدعيتهم متلقين لها من المختم على أنهم طول مقامهم لا يتمكن معهم طواف ، ولا يوجد سبيل إلى استلام الحجر »(٢) .

وبمثل ذلك وصفهم ابن بطوطة ، فقال بأن : « لهم صدق نية ، وحسن اعتقاد ، وهم إذا طافوا بالكعبة يتطارحون عليها لائذين بجوارها متعلقين باستارها داعين بأدعية تتصعّد لرقتها القلوب ، وتدمع العيون الجامدة ، فترى الناس حولهم باسطي أيديهم مؤمّنين على أدعيتهم ولا يتمكن لغيرهم الطواف معهم ، ولا استلام الحجر لتزاحمهم على ذلك »(٣)، ولقد تنبه لأثرهم فيمن شاهدهم في عصرهم ، أو في معرفة أسلافهم : ابن بطوطة نفسه ، وابن جبير أيضاً فقالا : « وذُكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى وقت وابن جبير أيضاً فقالا : « وذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى وقت طوافهم ، ويدخل في جملتهم تبركاً بدُعائهم »(٤) ، وأضاف ابن بطوطة إلى ذلك قوله : « وشائهم عجيب كله ، وقد جاء في أثر : زاحموهم في الطواف فإن الرحمة تنصب « وشائهم عجيب كله ، وقد جاء في أثر : زاحموهم في الطواف فإن الرحمة تنصب

١ - عبد الله أبو داهش ، د أثر الدعوة ، ٦٦ ، ٦٧ .

٧ - كتابه السابق ١ / ٩٧ . ٢ - كتابه السابق ١ / ٩٧ .

٤ - كتابهما السابقان ١ / ٩٧ ، ١١١ .

عليهم صبّا »(١) ، وقال ابن جبير في شأن هؤلاء السَّرْويين أيضاً : « وعلى ما وصفنا من أحوالهم فهم أهل اعتقاد للإيمان صحيح ، وذُكر أن النبي ﷺ ذكرهم وأثنى عليهم خيراً ، وقال : علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء »(١) ، وأضاف : ودعاءهم : « كثير التخشيع للنفوس »(٣) .

ولنا أن نتصور حال هؤلاء الحجّاج السُّرُويين في مظهرهم الإيماني الصادق يطوفون بالبيت العتيق شعثاً غُبراً ، عليهم ظواهر الخصاصة والفطرة ، تلوح في وجوههم دواعي الشقة ، وبُعد المزار ، في بساطة ويسر ، حتى إذا طافوا بذات السِّتار أجهشوا بالبكاء ، وتعالت أصواتهم المؤمنة الصَّادقة ، هنالك تفيض مشاعر الحجيج معهم فيسعدون لرؤيتهم ، ويؤمنون على داعائهم ، إنها صور إيمانية يظهرها الحرم المكي الشريف بقدسيته وطائفيه ، لك أن تشهد الحجيج في مرأى واحد وهم يشيرون بأصابعهم ، ويصرون بأعينهم ليقولوا هؤلاء : عرب السراة بفطرتهم ، وصدق إيمانهم .

ويزيد ابن جبير في وصف حال هؤلاء الحباج السرويين ، فيقع من بعض خصوصياتهم على خصائص يحرصون عليها في طوافهم ، قد نشهد مثلها في زماننا ، ولكنها ليست بغريبة تدعو للعجب والتندر ، وإنما يوجبها واقع المكان وهيبته ، يقول ابن جبير : « وإذا فُتح الباب الكريم فهم الداخلون بسلام ، فنراهم في محاولة دخولهم يتسلسلون كأنهم بعض بعض مرتبطون ، يتصل منهم على هذه الصفة الشلاثون والأربعون إلى أزيد من ذلك ، والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضاً ، وربما انفصمت بواحد منهم ، يميل عن المطلع المبارك إلى البيت الكريم فيقع الكل لوقوعه ، فيشاهد الناظر لذلك مرأى يؤدى إلى الشحك (\*) .

ويضيف ابن جبير إلى ذلك قوله: « وأمًّا صلاتهم فلم يُذكر في مضحكات الأعراب أطرف منها ، وذلك أنهم يستقبلون البيت الكريم فيسجدون دون ركوع ، وينقرون بالسجود نقراً ، ومنهم من يسجد السجدة الواحدة ، ومنهم من يسجد الثنيتين والثلاث والأربع ، ثم يرفعون رؤوسهم من الأرض قليلاً ، وأيديهم مبسوطة عليها ، ويلتفتون يميناً وشمالاً التفات المروع ثم يسلمون ، أو يقومون دون تسليم ، ولا جلوس للتشهد ، وربما تكلموا في أثناء ذلك ، وربما رفع أحدهم رأسه من سجوده إلى صاحبه ، وصاح به ، ووصاه بما شاء ، ثم عاد إلى سجوده إلى غير ذلك من أحوالهم الغريبة »(٥) ، ولا يمكن تعميم هذا

١ - كتابه السابق ١ / ٩٧ . ٢ - كتابه السابق ١ / ١٠

٣ - المصدر نفسه ١١٣ . ٤ - كتابه السابق ١١١ ، ١١٢ .

ه - المصدر نفسه ١١٢ .

الوصف على بقية أهل السواة ، إذ الأمر لن يكون كذلك في جملته ، وإنما هذه شريحة قليلة اصطفاها الرّحالون في كتبهم لتكون سلوة للقارئ وبهجة .

ولقد أثارت هذه الأخبار الموجزة المتصلة بأحوال السُّرويين شعور الأديب عبد القدوس الأنصاري ( ١٣٧٤ - ٣٠٤ هـ) أحد أدباء الحجاز ومفكريهم ، فألف كتابأ حول هذه الرحلة عنوانه: « مع ابن جبير في رحلته » ، وقال عند ثذ: « ونقول تعليقاً على ما سلف ذكره عن ابن جبير حول أوضاع السُّرويين في عصره : لا جرم أن جل ذلك قد تغير وأصبح السُّرويُّون على حال أحسن بكثير مما كانوا عليه قبلاً ، ولقد فُتحت المدارس العديدة في بلادهم في العهد السعودي الحاضر ، وصار منهم المثقفون والمتعلمون ، وصار منهم التجار الكبار ، والصناعيون ، وتغيرت أوضاع ملابسهم ، وأحوال عباداتهم إلى أحسن من ذي قبل ، وتثقف كثير منهم ، وانتظمت شؤون بلادهم ، وذُللت طرقها ، واتصلت بالمدن الأخرى بطرق معبدة مزفتة ، كما صار منهم موظفون كثيرون في دواوين الحكومة ، ومديرون عامون وخاصون ، وقد اتصلت الآن عاصمة منطقة عسير التي هي مركزهم من قديم الزمان: بنجد ، والحجاز ، وبجازان . وأما منطقة الباحة وهي من منازلهم أيضاً ، فقد اتصلت فعلاً بالمناطق المذكورة آنفاً ، ولكن شيشاً واحداً قد توارى عن الأنظار ألا وهو إتيانهم أو بعثهم بالميرة من حبوب منوعة ، وفواكمه إلى مكة والطائف ، ولقد اختفت غرائر قمحهم المعروف بقمح الهميس من أسواق الطائف ومكة ١٠٠٠ أيضاً .

ونلمح في كتبابي: «صفة بلاد اليمن ، ومكة وبعض الحجاز ، لابن الجاور ( . ١٤٥ - ٢١٤هـ) و : « سمط النجوم العوالي ؛ للعصامي المكي (٤٩ ، ١-١١١١هـ) شيئاً من مظاهر الحياة الدينية في بلاد السراة ، يقول ابن المجاور في معرض حديثه عن الطائف : « وأهلها يرثون البنت عند الموت ، ولم يُورث أحدهم بنته الدّراهم ، وكذلك بنو هُذيل ومضر ، وبجيلة ، وجميع أهل السراة وجميع العرب الذين هم سكان بأرض الحجاز وما حول مكة «(٢) ، وأضاف إلى ذلك قوله : « وللقوم عصبية عظيمة إذا مات بها أحد لم يحمل جنازته إلا الشبان ، ومع ذلك يقولون : سلم سلمك الله هذا ما وعد الله نعم القاضي! وهم يتداولون بالنعش إلى الجبانة، وهم الذين يحفرون القبر »(٣)، وقال العصامي في معرض حديثه عن بعض بلدان السِّرو الشمالية إن أهالي : « سوق الخميس ، ويسمى زهران ، يتصل به : قرن ظبي ، والصّفا ، والخواة ، وجبل عظيم يسمى ملس ، كان من شأن هذه المواضع أن سكانها لا يورثون النساء جملة كافة ، خصوصاً البنت التي . Yo - Y

۹ - ه مع ابن جبير في رحلته ، ۲۰۳ ، ۲۰۳.

منعُها من أعظم سنن الجاهلية ، ومانعُوها هم الكفار شرعاً «(١) ، وأضاف العصامي إلى ذلك قوله إن شريف الحجاز في نحو سنة ( ٩٨٦هـ) نصب بهذه الأنحاء من بلاد السراة: «حاكماً شرعياً وأميراً ليقيم نظام السنة والجماعة فتم ذلك على الأوضاع الشرعية »(١) ، ولكن أولئك الأهلين قتلوا من بعد ذلك هذين الحاكمين وهذا الحال يعكس تواضعاً في حياة الناس الدينية التي زاد في ضعفها حال هذه البيئة السروية ، وما تعيشة من ظروف قبلية ، وعزلة اجتماعية ، ثما يجعل مؤلفات الحجازين التاريخية والدينية خير من يتحدث عن هذه الأنحاء بحكم الاتصال السياسي ، وعلاقة السَّرْويين بالحجاز في شؤونهم : السياسية ، والتجارية ، والعلمية .

وتأتي أهمية : الوثائق ، والحوليات المحلية واضحة الفائدة فيما تضمنته من المعلومات المفيدة النافعة ، فهي وعاء مهم لتاريخ هذه الحياة الدينية بهذه الأنحاء ، فلقد دلت بعض الوثائق المخطوطة على أن أهل رجال ألع بشهامة عسير عام ١٩٥٩هـ / ١٩٤٦م قد : «جدّدوا العهد على إقامة الشريعة المحمدية ، وتعاهدوا بالله الذي لا إله إلا هو على تنفيذها ، والرضا بحكمها ، وهي الطريقة المحمودة ، ونصّبوا الفقيه هادي بن بكري على فصل الشريعة المطهرة (7) ، وأضاف كاتب هذه الوثيقة إلى قوله : « ونصّبوا الفقيه عبد القادر بن بكري ... راتب المسجد (3) ، مما يشير إلى شيء من ملامح عمارة هذه الحياة الدينية المتواضعة بهذه الأنحاء من جزيرة العرب .

ولعل ما ساعد على هذا التكوين الديني ببلاد السراة وجود: الأسر العلمية ، والمكتبات الخاصة ، ووضوح الاتصال العلمي بينها وبين مراكز الفكر المجاورة ، مثل: الحرمين الشريفين ، ورجال ألم ، والخلاف السليماني ، واليمن ، إذ كانت تلك المراكز الفكرية ، وجهة علمية لطلبة العلم ، ومثابة للدارسين من شتى قبائل السراة ، إلى جانب أن الناس في هذه الأنحاء كانوا يشعرون بواجبات الشريعة الإسلامية ، ويدركون أهميتها ، فلقد نظمت قواعدهم القبلية شيئاً من تلك الواجبات . وكانت مساجدهم عامرة بالصلاة والذكر ، محترمة في أوقافها وخدماتها ، ويمكن أن يضاف إلى تلك الأسباب أثر الحاج اليمني والنهامي في إنعاش الحياة الدينية بالسراة . وذلك من خلال مرور أولئك الحجاج بيمني والتهامي في إنعاش الحياة الدينية بالسراة . وذلك من خلال مرور أولئك الحجاج اليمني والنها ، ورجال الحجر ، وخثعم وغيرها ، فلقد ذكر – على سبيل المثال – لطف الله جي أن حسين بن مهدي الكبسي رئيس الحاج اليمني اعتاد المرور بالقاضي مناع جحاف أن حسين بن مهدي الكبسي رئيس الحاج اليمني اعتاد المرور بالقاضي مناع

<sup>1 -</sup> A/Y . Y - A

٣ - توجد هذه الوثيقة المخطوطة لدى الباحث . ٤ - المصدر نفسه .

الخنعمي ببلاد خنعم في غضون النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري ، وأن هذا القاضى الخنعمي رثى صديقه الكبسي لما بلغه موته (١) .

ولعل أهم ما يطالع الباحث في مصادر حياة هذه الأجزاء من جزيرة العرب واقع الناس المذهبي ، وما كانوا عليه من مذهب ديني مستقل ، فمن الواضح: أن أهل السراة: « منذ ظهور الإسلام إلى نهاية القرن الثاني الهجري يقومون بعبادة الله حسب ما شرع الله ورسوله عقيدتهم التوحيد الخالص النقي من الخرافات والبدع ، فلم يظهر فيهم مبتدع ولا متصرف "(۲) ، ومن بعد هذا العهد ساد المذهب الشافعي هذه الأنحاء لمرور صاحبه – رحمه الله – بهذه البلاد في طريقة إلى : نجران ، واليمن (٣) .

ويؤكد هذا بعض المصادر التي دلت على شيء من ذلك ، يقول الحبي إن : « غالب أهل القطر الحجازي شافعيون  $(^3)$  ، وقد وافقه على ذلك صاحب كتاب : و المختصر من كتاب نشر النور والزهر » حينما وصف غالبية الحجازيين بأنهم على المذهب الشافعي  $(^0)$  ، ويؤكد هذا أيضاً قول محمود شاكر الذي ذكر أن أهالي عسير يلتقون مع الأهلين بتهامة في اتباعهم – كما قال – : « مذهب أهل السنة ، وكلاهما أيضا من الشوافعة  $(^1)$  ، ويقول يوسف العارف إن : « المجتمع العسيري بصفة عامة مجتمع مسلم متدين ، متمسك بدينه أشد التمسك ويتبع سكانه المذهب السني مذهب أهل السنة والجماعة على حسب بدينه أشد التمسك ويتبع سكانه المذهب السني مذهب أهل السنة والجماعة على حسب المذهب الشافعي  $(^1)$  ، ومثله أحمد النعمي في قوله : « والعسيريون تابعون لمذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي  $(^1)$  ، وإلى ذلك ذهب حافظ وهبه حينما قال : بأن الأهلين بحبال السراة : « شافعيو المذهب  $(^1)$  ، وإلى مثل ذلك ذهب عبد الله عبد الجبار الذي بحبال السراة : « شافعيو المذهب الشافعي ببلاد السراة  $(^1)$  ، ولقد رصد هذا المعنى بدقة أشار إلى سعة انتشار المذهب الشافعي ببلاد السراة  $(^1)$  ، ولقد رصد هذا المعنى بدقة أشار إلى محمد بن أحمد الخفظي  $(^1)$  177 هـ) فقال : « مع أن في نحو عشر القاضي محمد بن أحمد الخفظي  $(^1)$  177 هـ) فقال : « مع أن في نحو عشر

١ - و درر نحور الحور العين ١ ١٠٠ .

٢ -- عمر غرامة العمودي ، كتابه السابق ١ / ٢٧٣ .

٣ - المرجع نفسه ١ / ٢٧٣ .

٤ - و خلاصة الأثر ٢ - ١٤٨/٣ .

۵ – أبو الحير ۲ / ۳۰۱ .

٦ - كتابه السابق ١٤٠ .

٧ - و أضواء على مذكرات صليمان شفيق كمالي باشا ، ٦٧ .

٨ - كتابه السابق ٧ ٤ .

٩ - ه الدول الإسلامية ، ١ / ٢١٨ .

١٠ جزيرة العرب في القرن العشرين ٤ ٣٤ .

١١ - و التيارات الأدبية ألحديثة في قلب الجزيرة العربية ١٢٥٠.

مراحل من جهتنا لا يوجد مؤلف للحنابلة ما عدا الهدي النبوي لابن القيم - رحمه الله -فهو مما حصلناه لأنفسنا في هذه المدة ، وإنما هي كتب الشافعيــــة ، وفي الجهــة منهــا عدة عديدة ومتون وشروح مفيدة ، ومع ذلك بعض الأمهات الستة ونحوها من الأحاديث ١٠٥) ، ولقد أكد شيوع المذهب الشافعي في هذه الانحاء أحد الباحثين المعاصرين فقال : « أما مذهب قبائل بني الحجر الفقهي فإلى عهد قريب كان المذهب الشافعي سائداً على وجه العموم ، ولقد أدركت أن بعض سكان تلك الربوع يقنت في صلاة الفجر ، وبعضهم حتى الوقت الحاضر يجهر بالبسملة في صلاته ، وهذا نص مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - «(٢) ، وقال أيضاً: ولعل شيوع هذا المذهب ببلاد السراة يعود إلى تولى الإمام الشافعي قضاء نجران في عهد الخليفة هارون الرشيد(٣) ، ولقد: «روى أبو نعيم بإسناده إلى الشافعي ، قال : وليت قضاء نحران ، وبها بنو الحارث ، وموالي ثقيف ، فنظروا إلى حكم جارِ فخرجوا إلى مكة ... »(1) .

ويعرض ابن المجاور للحياة الدينية في نجران في الربع الأول من القرن السابع الهجري، فيقول: « وينقسم أهلها على ثلاث ملل: ثلث يهود ، وثلث نصارى ، وثلث مسلمين ، فالمسلمون الذين بها ينقسمون على ثلاثة مذاهب : ثلث شافعية ، وثلث زيدية ، وثلث مالكية ،(°) ، ويضيف إلى ذلك محمد بن أحمد العقيلي أنه عند زيارة ابن المجاور لنجران في هذه الأثناء : « يفهم منه أن في نجران جماعة من الإسماعيلية ٤<sup>(٢)</sup> ، ويؤكد ذلك أحمد بن الحسن النعمي بقوله : « وقبائل يام تدين بالمذهب الإسماعيلي ، وهو من المذاهب الباطنية »(٧) ، وأقول : إن وجود هذا الاتجاه الديني في نجران قد شكل سداً منيعاً تجاه انتشار المذهب الزيدي في بلدان السراة الجاورة ، وبخاصة أن الباطنيين: ﴿ على طرفي نقيض مع الزيدية »(^) ، وعلى الرغم من كثرة المصادر التي تحدثت عن الإسماعيلية الباطنية في نجران تظل بعيدة كل البعد عن معرفة حقيقة هذا الاتجاه الديني الخطير ، وإن أتى أولئك الباحثون بشيء عنه ، فإنه يظل في جانب العموميات المعروفة في المذهب الإسماعيلي نفسه دون العلم بخصوصية بعض فئات المجتمع النجراني الباطني ، ولعل

٩ - و اللجام المكين والزمام المتين ، ، تحقيق عبد الله أبو داهش ٣ .

٧ - معيد بن عوض الأسمري ، كتابه السابق ١٥٨ ، ويؤكد هذا المعنى قول شاعرهم الشعبي : و والمذاهب ودين الشافعي حل وادي غالبه ۽ .

٣ - المرجع نفسه ١٥٨ .

<sup>2 -</sup> وعمر بن على بن سمرة الجعدي ، طبقات فقهاء اليمن ، تحقيق فؤاد سيد ١٣٨ -

٥ - كتابه السابق ٢٠٩ . ٣ - نجران ١٢٣ .

٧ - كتابه السابق ٥٥٠ .

٨ - كتابه السابق ٥ ٩٠٠ .

السبب في ذلك يعود إلى التكتم الشديد الذي يحاط به هذا المنحى الفكري ، وأن أهله يحرصون كل الحرص على سريته وكتمانه ، ومع ذلك نلمح شيئاً من مبادئه في قول مقبل بن عبد العزيز الذكير ، إذ يقول بأن : « الدين الغالب في نجران : الإسلام ومذهبهم باطنية إسماعيلية ، ويتبعون في مجموعهم إرشاد رئيسهم الروحي ، ويسمى عندهم الداعي ، وهو في الغالب من المكارمة ، ويكون في بعض الأحيان من سواهم كما هو الحال في الوقت الحاضر ، فإن الداعي : على بن محسن من شبام ، ومنصوبه الذي يخلفه في الزعامة الدينية هندي ، ومنصوب الاثنين مكرمي ، ومركز الدعاية الدينية في يخلفه في الزعامة الدينية في بلدتي: العان، وبدر، وقد تكون في: هدادي، أو خشيوي، وسهله، ولأهل نجران مقام لدى إسماعيلية الهند: البهرة، لا يعادله مقام ، ويحترمونهم احتراماً بالغاً حد التقديس (١٠).

ومن الواضح أن مذهب الأهلين برجال ألمع قبل ظهور الاتجاه السلفي الإصلاحي في بلادهم أواخر القرن الثاني عشر الهجري هو المذهب الشافعي شأن جيرانهم في بلدان تهامة، فقد أشار محمد بن أحمد الحفظي إلى شيوع كتب الشافعية في بلادهم ( $^{7}$ ) بالإضافة إلى حرص علماء رجال ألمع أنفسهم على ذكر لفظ الشافعي ( $^{8}$ ) عند كتابة أسمائهم، ومع ذلك وجدت في رجال ألمع بعض ملامح الاتجاهات الدينية المختلفة من: تشيع، وتصوف ونحوهما، فقد وصف عبد الرحمن بن سليمان الأهدل (... - 1 8 هـ) الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي بأنه: «شيعي أهل البيت النبوي المنهمك في حبهم وموالاتهم  $^{(2)}$ ، كما وصفه الحسن بن أحمد عاكش (  $^{177}$  -  $^{17}$  هـ) بأنه: «إمام الزاهدين ، ورأس أهل التصوف الحقيقي» ( $^{9}$ )، ولذلك صاحب هذه المناحي الفكرية الدينية برجال ألمع شيء من الشطحات الدينية ، فقد أشار محمد حسن غريب إلى أنه كان بتلك الأنحاء قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبر لأحد الأولياء يُعرف بقبر الولي ، كان الناس يعتقدون فيه ويقد سونه ( $^{17}$ ) ، وإذا صح هذا فإن رجال ألمع عند ئذ لم الملم حينذاك مما أصيبت به معظم بلدان الجزيرة العربية من رزء في دينها .

كذلك كان من أبرز المعتقدات الباطلة بهذه الأنحاء تقديس الناس بزهران وما حولها لصنم ذي الخلصة ، وشجرة العبلاء ، إذ كان أولئك الناس يتمسحون بهما ، وينحرون

<sup>· - «</sup> العقد الممتاز في أخبار تهامة والحجاز ، · ٢ .

۲ - كتابه السابق ۳ .

٣ - مثل قولهم : قال الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي ، انظر : « أبجد العلوم » للقنوجي ١٩٩ .

٤ - و النفس اليماني ١ ٧٩ .

ه - » عقود الدور في تراجم علماء القرن الثالث عشر » مخطوطة ورقة ١٧ . ٣ - « حول نفحات من عسمير ، مجلة المنهل، ع٨ ، س ١٤ ، مح٣٦ (شعبان ١٣٩٥هـ)٦٩٣ .

عندهما ، ويهدون لهما أنفس المتاع<sup>(١)</sup> ، وربما كانوا يطوفون بصنم ذي الخلصة كما ذكر المؤرخ عثمان بن بشر حينما تنبه لقول رسول الله عَلَيْهُ : « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة »<sup>(٢)</sup> ، ولقد اندفع هذا الواقع المؤلم في عهد الدولة السعودية الأولى ، ثم في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى.

وحقيقة الأمر أن الناس في بلاد السراة عبر هذه الفترة سنيون ، وأنهم لم يعرفوا شيئاً من تلك الاتجاهات المذهبية المعروفة في بعض البلدان انجاورة ، وأنهم شافعيو المذهب لما وجد من الإشارات التاريخية التي يمكن أن تعين الباحث على تحديد هذا المذهب ، من مثل : ورود لفظ الشافعي في أسماء الفقهاء ، وطلبة العلم ببلاد السراة ، وشيوع كتب الشافعية الخطوطة بينهم ، إلى جانب وضوح صلتهم الفكرية بعلماء تهامة الشوافع ، ومن الإشارات المذهبية الأخرى الواردة في الكتب الخطوطة بالمكتبات الخاصة بجبال السراة قول أحدهم : و ... وكان تحصيله بعناية أخينا وحبيبنا في الله العزيز فيه جاري بن ظافر ... واضط بيد من اعتدل خوفه ورجاه راجي عفوه مسفر بن مانع الأحمري بقرية ابن مزرعي وطنا والشافعي مذهباً »(٣) ، كما وجد في مخطوط أخر هذا القول : « بعناية الأخ مسفو وطنا والشافعي مذهباً »(٣) ، كما وجد في مخطوط أخر هذا القول : « بعناية الأخ مسفو حسن الأسمري بلداً الشافعي مذهباً » (٤) ، ويزيد في إيضاح شيوع هذا المذهب بهذه الأنحاء ورود هذه العبارات : « تمت القراءة في منهاج الطالبين وعصدة المتقين »(٥) ، بالإضافة إلى هذا القول : « تم الثلث من تفسير ... للإمام العلامة الفهامة البغوي رحمه الله »(٢) ، وهذه الإشارات التاريخية مجتمعة تؤكد انتشار المذهب الشافعي بين الناس في بلاد السراة عبر القرون الإسلامية الوسيطة الماضية .

وعلى الرغم من وجود شيء من الشطحات الدينية ، والاتجاهات المذهبية الأخرى في بعض بلدان السراة ، وبخاصة تهامتها فإن أهليها بوجه عام عبر تاريخ بلادهم الديني : «يوحدون الله ، ولا يتوسلون إلى سواه ٥(٧) ، وأن مساجدهم : « قد خلت من الزخرف ، وقبورهم ، لا قباب فوقها ٥(٨) ، يقول أحد الباحثين : أما القبور : « فإنه لم يكن على مدار

١ - أبو الوليد محمد الأزرقي ، و أخبار مكة ؛ تحقيق رشدي ملحس ١ / هـ ص ٣٨١ ، ٣٨٢ .

٧ - حديث صحيح أخرجه أأحمد ؛ والبخاري، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، انظره جامع الأصول ٢٠٠١ (٣٩٤, ٣٩٣/

 <sup>7 -</sup> كتاب السيرة للعامري ، مخطوط .
 3 - كتاب الزبد ، مخطوط .

كتاب منهاج الطالبين للنوري ، مخطوط .

٣ – تفسير البغوي ، مخطوط .

٧ - أمين الريحاني ، و تاريخ نجد وملحقاته ، ٢٩٨ -

٨ - المرجع نفسه ٢٩٨

تاريخ المنطقة «(1)، وما برز فيها من شخصيات سياسية وعلمية أن: وجد « قبر لأحد من رجالات عسير على كثرتهم وشهرتهم ... أنه قبر الأمير فلان أو العالم فلان ، وهذا من ميزة أبناء هذه المنطقة وإدراكهم لمفاهيم الإسلام ، وهم شديدو النفور من البدع »(٢) ، وهذا ما أكده سليمان شفيق كمالي في مذكراته إبان ولايته لمنطقة عسير في الثلث الأول من القرن الرابع عشر الهجري (٣).

١ - أحمد حسن النعمي ، كتابه السابق ٤٨ ، ٤٩ .

٧ - الصدر نفسه ٤٩ .

٣ - و بلاد العرب : ، مجلة العرب ح ١٠ ( ربيع الثاني ١٣٩١هـ) ٩٠٩ .

## المبحث الخا مس

### ملامح حياتهم العلمية:

يجد الباحث تفاوتاً في حركة الفكر ببلدان السراة عبر هذه الفترة المحددة للدرس ، فحينما نقيس تلك الحياة العلمية الشاملة لتلك البلدان في القرن الرابع الهجري ببقية القرون الوسيطة اللاحقة الأخرى نجد ذلك الاختلاف ، فالهمداني في كتابه : و صفة جزيرة العرب ، يكاد يقف بشيء من الوضوح تجاه حياة نابهة ذات عطاء علمي وأدبي مناسب ، ثما يجعلنا لا نجد شيئاً كبيراً من ذلك في القرون اللاحقة الأخرى ، حيث تفتقر تلك الحياة ، لعدم وجود مصادر مستقلة مهمة ، وإن وجد شيء منها فإنما هي وجادات متناثرة في بطون تلك الكتب القليلة المحدودة .

وعند ثذ يسرز رأيان أحدهما : يتمثل في القول بكثرة الرّحلة خارج هذه البيئة السَّرُوية ، ثما أثَّر على البناء الفكري المحلي ، والشاني يتمخض عن الظن بوجود بعض الكوارث التي منيت بها بعض البلدان السَّرُوية ، ثما أكسب هذه الحياة ضعفاً وفتوراً ، وليس ما أورده ابن كثير عام (٩٨ هم) بقليل في حُسْبان ذاك الدمار الشامل ، ثما يظن بأنه أثر على نشأة هذه الحياة العلمية النامية ، وقضى على ذاك الانتعاش بما أضعفه في واقعه عن نشأته الزاهرة في القرون الأولى .

وأعود فأقول: إنَّ هذا الظن المفترض لا يُلغي وجود بعض الومضات العلمية في القرون الأخيرة الماضية ، حيث إنَّ الله تعالى قد حفظ دينه ، وأبقى على جذوة هذه الحياة العلمية ، يقول تعالى : ﴿ إِنَّا نحنُ نَرُكنَا الذَكرَ وإنَا لَهُ لحافظُون ﴾(١) ، وهذا ما اتسق فيه تاريخ النمو الفكري والأدبي عبر هذه القرون الأخيرة بما هو مشهود في ذكر حياتها العلمية المتصلة ، إذ لا يمكن القول بانعدامها وتلاشيها ، فالأسر العلمية الكثيرة التي عرفناها في العصر الحديث لم تأت من فراغ ، بل هي في ظني متصلة النشأة بحياة علمية سابقة ، إلى جانب وفرة المصاحف القرآنية المخطوطة المحفوظة في المكتبات الخاصة ، أو الموقوفة في المكتبات الخاصة ، أو المؤوفة في المساجد (١) ، ناهيك عن انتشار كتب الشافعية المخطوطة وكثرتها ، وكذلك الخطب المخطوطة المتوارثة .

١ - د سورة الحجر ، آية ٩ .

٢ - يقولُ اليافعي : ٥ وفي المسجد ختمة موقوفة ، مرآة الجنان ٣ / ٣ ٢ .

وفي ظني أن وجود مراكز آهلة بالحركة العلمية في الحجاز ، واليمن ، والخلاف السليماني ، وحلي ابن يعقوب ، والبرك قد ساعد على صرف همم الدارسين نحوها ، فتهامة عند ثد تحتضن أسباب الانتعاش العلمي ، لما توافر لها من دواعي اليقظة ، وبخاصة المراكز الفكرية القوية ، والطرق التجارية العامرة ، والأسر العلمية العريقة ، كل ذلك : أفضى إلى هذا النمو العلمي ، وهو مالم يتوافر للسرويين في جبالهم : لصعوبة أرضهم ، وعرفتهم ، وقصور همم بعضهم تجاه الرحلة ، والتحصيل العلمي ، إذ انكفأ أغلبهم على مظاهر حياتهم التجارية والزراعية .

ومن الواضح أنّ رجالاً من السّرويين قد نزحوا من ديارهم من أجل: طلب العلم، أو التجارة، وبخاصة قبل: الحجاز، أو تهامة، إذ أفاض مؤرخو مكة في هذا الجانب، وذكروه في كتبهم، وليس أدلّ عليه من كثرة تلك الأسماء وشهرتها بالانتساب إلى قبائلها، إذ ربحا كان الداعي لتلك الرحلات: الرغبة في المجاورة لبيت الله تعالى، أو أداء مناسك: الحج، والعمرة، فلقد أفاض – على سبيل المثال – الفاسي في كتابه: والعقد الشمين، مني ذكر رجال من السَّرويين الذين عرفهم بمكة المكرمة، أو سمع بوفياتهم، حيث تعود في أغلب الأحيان تسجيل أسمائهم في كتابه، أو الترجة لهم من واقع شواهد قبورهم المرفوعة على أضرحتهم في مقابر مكة المكرمة، وبخاصة: مقبرة المعلاة.

وعلى الرغم من عموميات تلك المختصارات التي كان يعتمد عليها الفاسي في ذكر وفياته لم تكن بمعدومة الفائدة من حيث: ذكر الأسماء ، والثناء عليها ، إذ يبدو أن أصحابها قد حرصوا على دفن رفاتهم فيها ، ولولا ذكر قبائل أولئك الهالكين في أواخر أسمائهم ، لما استطعنا الوقوف عند تلك الأسماء ومعرفتها ، ولا شك أن هذه الوجادات المتفرقة قد تبنى معالم هذه الحياة العلمية التي نحن بصددها .

ووما يجب التنبيه إليه ضرورة الوعي بأنه ليس من الإنصاف التكلف في الحقائق ، وتغيير وجهتها ، حيث نجد رجالاً ممن كتبوا عن تراث هذه المنطقة يبالغون بحيث يجعلون من كان يُذكر في اسمه نَسَبه لإحدى قبائل السراة، وهو مقيم في أحد الأمصار خارج الجزيرة العربية، أنه من علمائها، كأن يجعل مَنْ ورد في اسمه لفظ: الأزدي ، أو الحجري، أو المنجحي من : فقهاء هذه الجبال أو أدبائها ، ولقد وصل الأمر ببعض أولئك المحسنين إلى جعل: الإمام البخاري ، والشاعر المتنبي من رجالات هذه البيئة الجبلية السروية ، وهذا غير ممكن، بل هو مداعية للتندر والسخرية ، وليس بغريب أن يوجد مثل ذلك ، فقد رحل القوم بأهليهم أو بشخوصهم إلى تلك الأمصار واستقروا فيها ، ولم يلتفتوا لسواها

فكانت ثقافتهم من ثقافة تلك البلاد التي سكنوها .

ولقد عُرف ببلاد السراة عدد من المراكز الفكرية التي يظن بحضورها العلمي ، وإسهامها الثقافي ، في أوقات متفاوتة من تاريخ هذه البيئات الحضري ، ولعل هذه اليقظة المناسبة التي عُرفت بها المواطن الثقافية قد أتت من توافر أسباب الانتعاش فيها ، وبخاصة : الظروف السياسية ، والاجتماعية ، وما تحققه طرق التجارة ، والحج من أثر فيها ، إذ أسهمت تلك الأسباب مجتمعة في بناء هذه الحياة العلمية المتواضعة ، ولعل من أظهر بيئات العلم بهذه البلاد في تلك الفترة : بلدة الحرجة التي وصفها أحد الباحثين بقوله : «هي بلدة من بلدان شريف ، وكانت فيها قلعة لبني رسول اسمها القاهرة ، وقد دموها العسيريون أثناء صدامهم مع قوات بني رسول في النصف الشاني من القرن السابع» (١) الهجري ، وقال أيضاً باحث آخر بأنها تعد : « قصبة منطقة قحطان في الماضي . . . وهي مدينة عريقة لها تاريخ حافل بأهل العلم ، وبرز منها عدة مؤرخين  $(^*)$  ، ولعل من أشهر علمائها المقداد الحرجي صاحب كتاب : « النجوم اللوامع من مختصر التواريخ من أشهر علمائها المقداد الحرجي صاحب كتاب : « النجوم اللوامع من مختصر التواريخ محمد العبالي ( . . . – 19 ا ۱ ۱ هـ ) الذي يعد : أصله من الحرجة ، وغاية القول إنّ بلدة محمد العبالي ( . . . – 19 ا ۱ ۱هـ ) الذي يعد : أصله من الحرجة ، وغاية القول إنّ بلدة الحرجة توصف في كتب المؤرخين بأنها : القرية الواقعة : « ما بين الحجاز وصعدة  $(^*)$  .

ومما يستحسن ذكره في بناء هذه الحياة العلمية في القرن التاسع الهجري ما أورده القاضي محمد بن علي الشوكاني (١١٧٣-١٩٥٩هـ) في كتابه: « البدر الطالع » في معرض حديثه عن أحد الرجال الصالحين ساكني بلدة الْحُمْرة إحدى أحواز هذه البلدة ، إذ قال بأنها: وقعت : « قصة عجيبة ونكتة غريبة في بلد شامي الحرجة تسمى الحمرة ، وذلك أنه كان فيها رجل من الزَّرعة ، وكان ذا دين وصدقة ، فاتفق أنه بنى مسجدا يُصلي فيه ، وجعل يأتي ذلك المسجد كل ليلة بالسراج وبعشائه فإن وجد في المسجد من يتصدق عليه أعطاه ذلك العشاء ، وإلا أكله وصلى صلاته ، واستمر على ذلك الحال ، ثم أنها اتفقت شدة ونضب ماء الآبار ، وكانت له بير ، فلما قل ماؤها أخذ يحتفرها هو وأولاده ، فخربت تلك البير والرجل في أسفلها خراباً عظيماً حتى أنه سقط ما حولها من الأرض فخربت تلك البير ولم يحفروا له ، وقالوا: قد صار هذا قبره ، وكان ذلك الرجل إليها فأيس منه أولاده ، ولم يحفروا له ، وقالوا: قد صار هذا قبره ، وكان ذلك الرجل

١ - شعيب الدوسري ، ٥ امتاع السامر ، ٥٠٠ .

٣ - أحمد بن حسن النعمي ، ﴿ كتابه السابق ١ ٥٥٠ .

٣ – المصدر نفسه ١٥ .

<sup>£ -</sup> محمد بن علي الشوكاني : « البدر الطالع : ١ / ٤٥٧ .

عند خراب البئر في كهف فيها فوقعت إلى بابه خشبة منعت الحجارة من أن تصيبه فأقام في ظلمة عظيمة ، ثم أنه بعد ذلك جاءه السّراج الذي كان يحمله إلى المسجد ، وذلك الطعام الذي كان يحمله كل ليلة ، وكان به يفرق بين الليل والنهار ، واستمر ذلك مدة ست سنين والرجل مقيم في ذلك المكان على تلك الحال ، ثم أنه بدا الأولاده أن يحفروا البئر لإعادة عمارتها فحفروها حتى انتهوا إلى أسفلها ، فوجدوا أباهم حياً فسألوه عن حاله ، فقال لهم : ذلك السّراج والطعام الذي كنت أحمل إلى المسجد يأتيني على ما كنت أحمله تلك المدة فعجبوا من ذلك «(١) ، وهذه الحادثة تدل على قدرة الله سبحانه أولاً ، ثم فضل هذا الصالح ، وما يفيض به عمله الخيري المنتظم لحياته من فضل وقيمة ، وهر ما يرفع من شأن هذه البلدة ، وأحوازها ، إذ أضحت هذه القصة - كما يقول الشوكاني - ميداناً لحديث الناس في أسواقهم، وأماكن تجمعهم .

ومن مراكز العلم ببلاد السراة: مدينة جُرش التي أتى على ذكرها الحسن بن أحمله الهمّداني ، حيث قال: «جرش هي كورة نجد العليا ، وهي من ديار عَنْز ، ويسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف حمير ... وفي شق قرية جرش فرق من النزارية  $(^7)$  ، وأضاف إلى ذلك قوله: «وجرش في قاع ، ولها أشراف غربية بعيدة منها  $(^7)$  ، ووصفها أيضاً بأنها : قصبة ، وأنها رأس وادي بيشة  $(^3)$  ، وقيل في أحد المراجع الحديثة التي كتبت عن مدينة جُرش إنها : « ذات تاريخ عريق ، ومن أحد المراكز الحضارية التي تمثل حضارة جنوب الجزيرة العربية  $(^6)$  ، وأنها كانت قائمة في القرن الرابع الهجري ، واستمرت شهرتها : «حتى القرن الخامس الهجري ، حيث اختفى ذكرها بعد ذلك  $(^7)$  ، ثما يدل على قيامها في هذا القرن الهجري نفسه ، وحيث إن مدينة جرش بيئة : زراعية ، وصناعية ، فإنه من المحتمل أن تكون هجرة علمية بحكم سيادتها ، ووقوعها على : «طرق الحج والتجارة من مكة إلى عدن  $(^7)$  .

وتعد قرية ذَهْبان من المراكز العلمية الحضرية في بلاد السراة ، نظراً لأهمية موقعها ،

١ - المصدر نفسه ١ / ٤٩٢ .

۲ - كتابه السابق ۱۹۷.

٣ - المعدر نفسه ١١٨٠.

<sup>2 --</sup> المصدر نفسه ۱۱۸ . ٥ - محمد أحمد معبر ، ؛ مدينة جُرش ۱۳۴ .

٣ - المرجع نفسه ١٤ ، وقد قبل في هذا المرجع : « تقع جُوش ضمن حدود بلدية مدينة احد وفيدة في جهة الشمال منها »
 ٣ - المرجع نفسه ١٤ ، وقد قبل في هذا المرجع : « عنص منه عنها وبين وادي بيشة ، وتبعد عن مدينة خميس مشيط خسة عشر (كيلاً) إلى الحبوب عن طريق تجران ، ١٧٧ .

٧ - المرجع نفسه ٤٣ .

ولأنها ملتقى لطريق الحج الرئيس ، ولقد أتى على ذكرها ابن المجاور في الربع الأول من القرن السابع الهجري ، حيث وصفها بأنها : « أُمُّ القُرى بلادُ عزَّ  $(^1)$  ، وأنها : « قليلة الحبال مستوية البقاع  $(^7)$  ، وهي ملتقى طريق الحج من : الطائف إلى صعدة ، وبها ثمر طرقه ، وتقاس مراحله ، يقول ابن المجاور أيضاً : « وإلى بلاد قعطان أربع فراسخ ، وإلى راحة بني شريف فرسخين واد فيه وضعت مدينة البصرة ، وتسمّى درب العقيق  $(^7)$  ، وبغي بلدة تاريخية وبنهبان سوق : « استمرت إلى نهاية القرن السابع الهجري  $(^5)$  ، وهي بلدة تاريخية معروفة وصفها الحجري بأنها : « بلدة في عسير على طريق الحاج  $(^6)$  ، قال كُنير :

وأَعْرَضَ مِنْ ذَهْبِانَ مَغْرَوْرِقَ الذرى ﴿ تُرَبِّعَ مَنَهُ بِالنِّطَافِ الحِواجِرُ (٢٠)

وحيث وصف الهمداني مدينة الجهوة برجال الحجر بأنها: « مدينة السراة أكبر من جُرش «(٧) ، فإنها لابد أن تنطوي على شيء من أسباب اليقظة العلمية المفترض ملازمتها لنمو الحياة الفكرية عند ئذ ، وتؤكد المصادر على أن تاريخ زوال حضارتها كان في عام ٩ ٩ ٩ هـ (٨) ، وهذا يدل على أنها انتظمت هذه القرون الوسيطة منذ القرن الرابع الهجري وحتى الربع الأول من القرن العاشر الهجري (٩) بما تقتضيه عمارة هذا المركز العلمي من المقامات العلمية المفترضة في مثل هذا المركز التاريخي المشهور .

وتأتي بلدة : رُجَال ببلاد رجال ألم من المراكز العلمية المعروفة بهذه الأنحاء : إذ قيل بأنه : « جاء ذكرها في القرن الخامس [الهجري] ... (١٠٠) وأنها « كانت تنافس مدينة : حلي ، ومدينة محائل (١١٠) بتهامة ، ولقد ازدادت هذه البلدة من بعد تلك الفترة تمواً فكرياً ظاهراً يتمثل في وفادة الشيخ : موسى بن جغثم من بيت الفقيه بتهامة اليمن إلى رجال ألمع سنة ( ١٠٠١هـ) ، حيث انتعشت هذه الحياة العلمية في هذه الفترة ، مما دلل على يقظتها الفكرية المزدهرة التي تمثلت في : وجود العلماء ، والشعراء ، ووفرة أسباب

١ -- كتابه السابق ٣٨ .

٢ - الصدر نقسة ٣٨ .

٣ - الصدر نفسه ٣٨ .

٤ - أحمد حسن النعمي ، كتابه السابق ١٥٥ .

٥ - كتابه السابق مح ١ / ٢٥١ .

٦ - الهمداني ، كتابه السابق ٢٧٨ .

٧ - كتابه السّابق ١٢٢ .

٨ - أحمد حسن النعمي ، كتابه السابق ٢١٦ .

٩ - الوصال البشري ، كتابه السابق هـ ص ٣٢ .

١٠ - المرجع نفسه هـص ٣٢ .

١١ - المرجع نفسه هـ ص ٣٢ .

التأليف، والاتصال الفكري المعهود(١) ، وذلك كله جعل من هذه البلدة مركزاً فكرياً معتبراً .

وتعد قريتا الخَليف والخُلف من المراكز العلمية المهمة بهذه الأنحاء ، إذ تقعان في تهامة زهران و : « على بعد خمسة أكيال في الشمال الغربي من ( بلدة قلوة ) تقع قرية الخليف ، أما الخُلف فهي إلى الشمال مع ميل قليل إلى الغرب من هذه البلدة بمسافة ثلاثة أكيال تقريباً ه (٢٠) وفيهما نقوش أثرية تدل على حضارة فكرية زاهرة ، وبخاصة في هذه القرون الإسلامية الوسيطة ، ففي قرية الخُلف على وجه الخصوص ، عُرف مسجدها الجامع الشهير ، ومن أشهر علمائها : الشيخ أبو محمد موسى بن عيسى الزهراني الخالدي ( ... - ٢٩ هـ) الذي رثاه أحد الشعراء بقوله :

قد أظلم الجو بعد الضوء والسُّدف جوت موسى بن عيسى صاحب الخُلف(٣)

وفي سنة ( ١ ١ ١ ١هـ) زار الموسسوي المكي قسرية الخليف ، إذ قسال : بأنه أتى قسرية الخليف، وسماها قرية الشيخ الولي إبراهيم الخليفي ، ووصف قبره وذكر أولاده واصفاً إياهم بأنهم: أهل همم ، وسماح ، ووقار وصلاح »(٤٠) .

ويضاف إلى هذه المراكز العلمية الحضرية ببلاد السراة وتهامتها المواضع الآتية : محايل التي : « اشتهرت بعد أن تحول إليها طريق حلي التجاري  $^{(0)}$  في هذه الفترة ، ومثلها : «بلدة الحيفة التي كانت حاضرة قبائل بيشة  $^{(1)}$  في نحو سنة  $^{(1)}$  في نحو المنت على ومثلهما الرهوة التي كانت تعد قصبة تمنية بشعف شهران في القرون الأخيرة الماضية  $^{(1)}$  وكانت ناحية : « رغدان مركز قضاء غامد  $^{(1)}$  ، وبخاصة مع تسيير مرور المحمل الميني  $^{(1)}$  في القرون القريبة الماضية .

٩ - انظر أثر الدعوة للباحث .

٧ - مجهول، و الخليف و الخلف، و المستدى ، ع ١، س ( دورية تصف ستوية تصدر عن نادي الباحة الأدبي ٢٠ ٤ (هـ) ٣٠.
 ٣ - المصدر نفسه ٢٠ - ٣٤ ، وقد شقع معه كاتب نقوشا ظاهرة ، وصوراً حديشة لمظاهر آثار هاتين القريتين ، وبخاصة صبحد الحلف ، انظر البحث نفسه من ص ٣٥ إلى ص ٣٩ .

٤ - حمد الجاسر ، « مع الموسوي المكي في رحلته ٨ ؟ ، الفيصل ، ع ٢٣٠ ، س ٢٠ (شعبان ١٩٤١هـ) ٣٠ .

۵ - أحمد حس النعمي كتابه السابق ۱۹۷.

٣٣ - شعيب الدوسري ، كتابه السابق ٣٣ .
 ٧ - المصدر نفسه ٣٣ .

۷ – المصدر تفتیه ۲۱ . ۸ – أحمد حسن النعمی ، كتابه السابق ۱۹۸ .

٩ - الحجري ، كتابه السابق مح ١ / ٣٦٩ .

١٠ - يبدأو أن اغمل اليمني كان يمر من هنا ، قيل في الصدر السابق نفسه د وأما محمل الجبال فيمرون من الجزعة إلى
الخبراء ما بين بني الأسمر وبني الأحمر . . . ثم المضافة ثم ساق الغراب ثم تنومة ثم النماص من بلاد بني شهر ، ثم
غامد إلى زغدان ، مح٣ / ح٢ / ٢٠٤ .

ولم تخل بلدان السراة عبر هذه الفترة من ومضات فكرية مناسبة ، إذ عُرفت الأسر العلمية ، وبعض المظاهر التعليمية . وكان الناس في جبال السراة يدركون شيئاً من واجبات الشريعة الإسلامية التي تنظم حياتهم الاجتماعية . وذلك يتضح فيما وُجد من وثائق قديمة ، إلى جانب أنهم «كانوا يستحسنون كتابة شيء من ايات القرآن الكريم ، وأخديث النبوي الشريف في مساجدهم ، وأنهم كانوا يعمرونها بالصلاة » (١) والذكر .

أما الأسر العلمية التي وجدت في بلاد السراة عبر هذه الفترة ، فمنها : أسرة القضاة بالحرجة ، وأسرة الأشراف بأحد رفيدة بقحطان ، وأسرة الفقهاء بعبس ، وأسرة آل الجدي بخثعم ، وأسرة الفقهاء ، وآل هباد بغامد ، وأسرة آل مسبل وآل دعيم ببلحمر ، وأسرة آل فهامة بمحائل ، وأسرة آل موسى ، وأسرة آل سويد في سنجان ، وأسرة آل الخفظي برجال ألمع ، وأسرة آل الزميلي بشوحط ببني مالك في عسير ، وأسرة الفقهاء بوادي الصدر ، والخليف بزهران ، وأسرة آل ناشع بسدوان بللسمر (٢).

أما أسرة القضاة فقد ورد ذكرها في إحدى الوثائق المؤرخة: « في شهر صفر سنة شمان وتسعمائة» (٣) للهجرة ، وفيها يقول كاتبها : « إنه لما كان أخر الزمان كثرت الخصم والامتحان ، وكانت بلاد قحطان عارية من المسلمين ، ومن شرائع الإسلام ، ولا فيها قائم حتى يفصل بين الحلال والحرام ، وبعد فإنّه اجتمع (٤) كبار قحطان ، وشيوخهم جميعاً (٥) ، واجتمع (٦) تسعون (٧) خيالاً ، وعزموا إلى عند القاضي زيد بن يوسف ، وهو مع الإمام مطهر بن محمد (٨) ، واهدوا إليه هدية كبيرة ، واحرموا عنده ، وحلفوا من طعام ... (٩) إلا أن يفسح لهم أن ينقولوا القاضي زيد بن يوسف ، وهو كان مع الإمام مطهر : وزيره الأعظم ، وحاكم شريعة (١) الله بين : الفصيح ، والعجم ، وهو مع الإمام مجلًا معظم ، فلما درى (١) الإمام أن المشابخ ما يعذرونه (١) من مسيسر القاضي

٩ - عبد الله أبو داهش ، و أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية ، ٣٠ .
 ٢ - يكن التعرف على كثير من تاريخ الأسر العلمية ببلاد السراة في كتاب : « الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد

<sup>-</sup> يكان انتقرف على تشير من ناويج الأصر العلمية ببالأد البسراه في تشاب : « أحياه الصعرية وأد دبية في جنوبي البلا السعودية ، للباحث .

وثيقة خطية ، توجد صورة منها لدى الساحث ، ولعل هذا التاريخ هو تاريخ نسخ هذه الوثيقة من أصلها ، يمكن أن
 يصدق تاريخ تحرير الوثيقة الأصل مع حياة : الإمام مطهر بن محمد .

٤ - في الأصل: و اجتمعوا ٤ .
 ٥ - في الأصل: جيم ٤ .

٦ - في الأصل : ﴿ اجتمعوا ﴾ .

٧ - في الأصل : و تسعين » . ٨ - انظر : ه البدر الطالع » للشوكاني ٢ / ٣١١ .

١٠ الحدر . ١٠ البعار الطالع ، للشو فالو
 ٩ - الكلمة غير مقروءه في الأصل .

١٠ - في الأصل : ﴿ شريعت ﴾ .

١١ - في الأصل: « دراً » .

١٢ - في الأصل : « مايعذروه ۽ .

زيد معهم...(١) بخزانة عظيمة كبيرة من القرآن العظيم، والعلم الشريف ، وسار معه من أصحابه من الذين يلوذ بالقاضي(١): عبيده، وخدامته، وحاشيته حاشية كبيرة قدر مائتي نفر...(٣) فلما وصلوا بالقاضي(١) زيد إلى بلاد قحطان ، فتمالوا أين يجعلونه، ثم أنهم اجتمعوا أن يجعلوه في الحرجة، حيث إنها متوسطة لبلاد قحطان، وجعل(٩) له قحطان على أنفسهم قاعدة صحيحة أنهم ممتثلين لما حكم به القاضي على(٦) ما نطق به: القرآن العظيم ، والكتاب وسنة رسول الله ﷺ ، وكانوا ينساقون إليه من : ذهبان إلى ظهران للشرع »(٧) .

أما أسرة الأشراف بأحد رفيدة ، فهناك رسائل خطيه إليهم من أئمة الدرعية تبين لهم إقرارهم على واقعهم الديني ، وتظهر حرمتهم ومنزلتهم ، ومنها رسالة الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى أمير عسير عند ئذ ، يقول فيها : « أشراف رفيدة يذكرون أن رفيدة يتعدون عليهم في النوائب وغيرها والأشراف لهم حقهم ، ومن حقهم : الوقار ، وكف الأذى عنهم لأجل السلسلة المباركة » (^^ ) ، ومثلها رسالة الإمام عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي يقول فيها : « إن الأشراف لهم حق على كل مسلم لأجل جدهم عَلَى والأوقاف التي لهم في الأراضي ليست بزكاة ، ولا فطرة ، ولا خوف من شر أحد من الخلق ، بل مراد الواقف بذلك براً بهم ، وإحساناً إليهم ، فهذا لا بأس به ، ويكون ثابتاً لهم » (٩) .

وأما أسرة الفقهاء بعبس بتهامة بني شهر فتعد - بعد انتقال رجال منها إلى الجبال - من أشهر بيوتات العلم في بلاد السراة ، إذ قيل بانتشارهم في قبائل رجال حجر وغيرها، ولازالوا معروفين في قبائلهم حتى اليوم (١١٠) ، ومما يستحسن في ذكر أسرة آل الجدي بخثعم بروز أحد رجالهم ، وهو: الشيخ أحمد بن محمد الجدي الذي قال فيه محمد بن أحمد الحفظي (١٧٧١ - ١٩٣٧هـ) عند مروره به في قريته بخثعم:

١ - الكلمة غير مقروءة في الأصل .

٢ - في الأصل: ﴿ بِالْقَاضِي ، .

٣ - في الأصل: ماثنين ، وهنا : كلام محذوف من أجل اختصار النص .

٤ - في الأصل : ٤ بنا القاضي ٤ .

ه – في الأصل : ٥ و جعلوا . .

٧ - ولَيقة خطية مصورة ، توجد لدى الباحث صورة منها .

٨ - وثيقة خطية مصورة .

<sup>9 -</sup> وثيقة خطية مصورة . • ١ - انظر : ‹ ييوتات العلم بقبائل رجال الحجر ؛ للباحث ، العرب ، ح٧ ، ٨ ،س٣٨ راغرم وصفر ١٤١٤هـ) ٤٦١ -

لقسد من مولانا الإلهُ بنعمة تعادلُ لطيبِ العمر من حُسنِها عندي وذاك اتفاقى بالشريف الذي له من العلم سهم وافر الحصد الجدي(1)

ولقد عُرفت أسرة آل مسبل بقرية آل الشاعر ببللحمر بوفادة الدارسين إلى علمائها ، وبخاصة من رجال الحجر ، إلى جانب شهرة رجالها في : القضاء ، والفتيا ، والتعليم ، ويقال بأن هناك ، رأياً يقول : إن أسرة آل مسبل هذه تعود في أصلها إلى الأشاعرة بحلي ابن يعقوب (٢) ، ومما يزيد في قيمة حركة التعليم ببللحمر أيضاً أن هناك أسرة تعرف بآل دغيم كانوا يتوارثون بينهم مصحفاً مخطوطاً ، اقتناه أحد أجدادهم عن طريق الشراء الصحيح ، ولا زال فيهم حتى اليوم (٣) .

أما أسرة آل فاهمة بمحائل عسير ، فقد قيل : إنهم من آل البيت ، إذ ورد في إحدى الوثائق الخطية قولهم : « يعلم الواقف على هذا الخط ، والناظر إليه أن ابن فاهمة شريف فاطمي من ذوي حسن ، وإنما سمّوا بذلك آل فاهمة لأن جدهم تزوج بامرأة يقال لها فاهمة وهم في بلاد يسمّون الولد بأمه فشملتهم جدتهم فاهمة  $(^{1})$  ، وقيل في هذه الوثيقة أيضاً : « وأمَّا الجد الأول الذي خرج من أرض الشام ، يقال له : مبارك بن بدر ، خرج من وادي الصّفراء إلى اليمن في سنة خمسمائة من بعد الهجرة النبوية  $(^{0})$  ، ولكنه استقر في بلدة محائل عسير ، وأسرته فيها إلى اليوم ، ويعد « آل موسى بيت علم وقضاء  $(^{7})$  في بلاد قحطان .

١ - مقابلة شخصية مع الشيخ عبد الخالق بن محمد عبد الله ، جبل البلس في ١١ / ١١ / ١١ ه. .

٢ - حديث شفهي مع الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل في ٤ / ٢ / ١٥ ١ه. .

٣- سعيد بن عبد الرحمن الأحمري ، « آل عايض بن دغيم » ٥٤ ، قيل في هذا المرجع : بأن عندهم مصحف مخطوط
شراه أحدهم بعشرة ريالات فرانسي من رجل يقال له سعيد بن ساتر من قرية ذبوب ، وكان لمرأة من قرية حوراء ،
تزوجت عندهم ، وكانت تعلم فيه القرآن الأولاد ، وبنات القرية شم ماتت فورثنا المصحف » ٥٤ .

ع - وثيقة خطية توجد لدى الباحث .

o - الصدر نفسه . -

٦ - محمد بن مسلط بن وصال البشري ، كتابه السابق هـ ٢١ .

٧ - د نسب الفقهاء آل عجيل برجال ألمع ، ورقة ١ .

٨ - ٥ المصدر نفسه ، ورقة ١ .

أحدثه هذا القول من نقاش فكري جاد لدى نفر من أبناء رجال ألمع في وقتنا هذا (1) ، إلا أن إسهام البكريين في الحركة العلمية بعسير غير خاف على الدارسين بغض النظر عن صحة القول السابق من عدمه ، إذ كان منهم القضاة والدعاة ، وطلاب العلم .

وحينما يحاول الباحث إلقاء الضوء على ذكر بعض علماء هذه البلاد السَّرُوية الذين عاشوا في رحابها يجد مشقة في تحديد أسمائهم والتعريف بهم ، وذلك لقلة المصادر حولهم ، ولأن هذه الجبال السَّرُوية لم تكن دار رحلة ، بل هي منطلق هجرة ، منها: يرحل أبناؤها في الآفاق من أجل : الرزق ، وطلب العلم أو غير ذلك ، ولم يُحفظ الأبنائها الذين غادروها منذ الفتح الإسلامي سوى أنسابهم ، إذ أفاضت - كما قلت من قبل - المصادر بذكرهم وخاصة الأزدين منهم ، ولا أدل على ذلك ثما ورد - على سبيل المشال - في تكتاب: « الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة »(٢) ، لابن حجر العسقلاني ، إذ هُم وإن عُرفوا بأنسابهم ، إلا أن ثقافتهم كانت ثقافة البلاد التي استقروا فيها ، والأمر عند ثذ يختلف عن ثقافة أوطانهم السروية التي عاش فيها غيرهم من إخوانهم المستقرين بها ، يثكانت حياتهم العلمية ضعيفة متواضعة .

وعلى الرغم من ذلك عُرف رجالٌ منهم عبر هذه الفترة بمن لهم صلة بمقامهم بأرض السَّواة ، وقد دلَّت على ذكرهم بعض المصادر مثل كتاب : « خلاصة الأثر » للمحبى الذي يقول فيه : « وكان بقي عليَّ بعض أخبار اليمن والحجاز ، وقد تعسر علىً في طريق تطلب حقيقتها المجاز ، فلما منَّ الله عليَّ وله المنةُ ، والمنحةُ التي لا يشوبها كدر المحنة بالمجاورة في ببت المعظم ، والالتقاط من بحار أهليه الدر المنظم ، تلقيت من الأفواه تراجم لأناس يسيره »(٣) ، وهذا يدل على أنَّ المجاورين لبيت الله من جنوبي الجزيرة العربية قد أسعفوا الحجي في تأليف تراجم كتابه عمن لم يكن لهم ذكرٌ عنده ، هذا بالإضافة إلى الحجاج ، ومين بيت الله الحرام .

١ - مثل محمد حسن غريب الألعي في مقالاته بجلة المنهل ، ومنها : « حول نفحات من عسير ، ح١١ ، مج٣٥ ، س٠٤ ،
 رذو القعدة والحجة ١٣٩٤هـ / ٩١٧ .

٣ - سُلُ : محمد بن أبي القاسم الأزدي ٤ / ٣٧٠ ، أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي ١ / ٣٩٨ ، أحمد بن علي بن أحمد ابن محمد الأزدي المحمد الأزدي المحمد المحمد الأزدي المراحث المحمد المحمد الأزدي المحمد بن أحمد بن محمد المحمد المحمد بن عبد الموجد المحمد الأزدي ١ / ٣٩ ) - أحمد بن محمد بن حميد بن علي بن طابق المحمد المحمد بن المحمد بن أحمد الأزدي المحمد بن أحمد الأزدي المحمد بن أحمد الأزدي المحمد المحمد المحمد المحمد بن أحمد المحمد المحمد بن أحمد المحمد بن أحمد المحمد بن أحمد المحمد المحمد بن أحمد المحمد المحمد المحمد بن المحمد بن أحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد المحمد بن أحمد المحمد المحمد بن أحمد بن

<sup>.</sup> T / 1 - Y

ونتيجة لذلك توافرت المصادر على ذكر رجال من فقهاء السراة وعلمائها عبر هذه القرون الإسلامية الوسيطة ، منهم : إبراهيم الخليفي (١) ، إسماعيل بن إبراهيم بن عطية النجراني (٢)، إسماعيل بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عطية النجراني « من أكابر علماء القرن التاسع ١٣٠٠) الهجرى ، أفضل بن محمود بن محمود السُّرُوي ، قال فيه الفاسي: « هكذا وجدتُه مذكوراً في حَجَر قبره بالمعلاة ، وتُرْجم له فيه : بالشيخ الصالح العابد الزاهد ، العالم الكامل العارف بالله ، توفي عني في أيام التشريق سنة سبع وعشرين وسبعمائة ١٤٠٥ للهجرة ، الشيخ بكري بن محمد العجيلي الرجالي الذي قيل فيه : «ثلاثة لم يكن أشهر منهم بالإحسان ، وفعل الخير ، وانتشار الصيت لهم في مشرق الأرض ومغربها ، فاثنان منهم من أهل [ الثروة ] ، وهما : الأمير عز الدين القطبي ، وأبو الغيث بن عفلق ، وثالثهم الشيخ بكري بن محمد ، وهو يفضُلهم بالعلم والولاية ، والإنفاق من غير ثروة ... »(°) ، جعفر بن عُلْبَة : « كانت إقامته بنجران »(٦) ، خلف بن حسن بن ناصر بن مقدم القحطاني ملك البحار (٧) ، الفقيمه الدوسري المعروف سنة (٩٢٣هـ)(٨)، صبيح بن مداوي بن مارد ، قيل عنه بأنه من فقهاء بللسمر ، ومن علماء تلك الفترة ، «وله احترامه ومحبته بين أفراد قبائله على مستوى رجال الحجر »(٩) ، عبد الرحمن بن إسماعيل الخلى اليمني الأنصاري الشافعي القحطاني(١٠) ، عبد الرحمن الشهراني(١١) ، أبو عمرو عثمان بن هاشم الحجري ، قال عنه الشرجي : « أظن أصله من الجبل »(١٢) ، الفقيه على بن إبراهيم عطية النجراني(١٣) ، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جميع الملقب بالسّني ، قال عنه الشُّرْجي : « صاحب الخليف ، وهي قرية قريبة من قرية الخُلف ، وهما من الحجاز مما يلي اليمن »(١٤) ، محمد بن عبد الهادي بن بكري ، وهو عالم : « أهل الحجاز المتصل بطور السراة من جهة اليمن ١٥٥٠) ، محمد بن

١ - حمد الجاسر ، و مع الموسوي المكي في رحلته (٨) ، الفيصل ، ع٢٣٠، س٢٠ (شعبان ١٤١٦هـ)٣٦ .

٢ – محمد محمد زبارة ، « ملحق البدر الطَّالع ، ٢ / ٦٥ .

۳ – الصدر نفسه ۲ / ۵۷ ،

٤ -- و العقد النمين ٣٠ / ٣٢٣ .
 ٥ -- ورقة مخطوطة ، يوجد أصلها لدى الباحث .

٣ - الزركلي ، و الأعلام ؛ ٣ / ٣٥ و قام القول و . . . ثم قتله عقيل السري بن عبد الله الهاشمي ، عامل المنصور على مكة قصاصاً » ٣ / ٣٥ ، قلت : وهذا يدل على أن نجران يتبع الحجاز دون ريب .

٧ - السخاوي ، « الضوء اللامع ، ٢ / ١٨٣ .

٨ - العيدروسي ٥٠ النور السافر ١٩٢٠ .

٩ - عوض بن خزيم آل صرور الأسمري ، د قبيلة آل مارد ٢٠٠ . ١٠ - المحبي ، كتابه السابق ٢ / ٣٤٩ .

١١ - عبد الله مراد أبو الخير ، و الختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ١ / ٢٠٢ .

۱۲ - وطبقات الحواص ؛ ۱۹۷ . ۱۶ - كتابه السابق ۳۳۱ . ۱۹۵ . عبد الرحمن البهكلي ، نفح العود ۱۳۹ .

عمر الحجري المتوفي سنة ((0,0)) ، محمد بن عيسى بن سالم بن علي بن محمد بن الأزدي الدُّوسي ((0,0)) ، (0,0) ، موسى بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ثابت البكري ، أبو عمران السَّرْوي المعروف بالزهراني ((0,0)) ، أبو محمد موسى بن عيسسى بن يوسف الزهراني : « صاحب الخُلف بتهامة (0,0)) السراة ((0,0)) ، ولعل صوابه ((0,0)) ، الفقيه موسى القرشي ((0,0)) ، يحيى البجلي : « أصله من بجيلة زهران من ضواحي مكة ، فأقام بمكة يتعبد حتى اشتهر ((0,0)) ، توفي سنة ((0,0)) .

ويتسق واقع التأليف والإسهام الفكري في إطار الحديث عن حركة العلم والعلماء لولا أن معظم ما ذكر من مؤلفات علماء هذه المنطقة ومؤرخيها عبر هذه الفترة لم يسلم من دواعي الظن ، وأسباب النظر ، وبخاصة ما قبل القرن الشالث عشر الهجري (٩) ، والسبب في وجود هذا الإحساس: تواضع الحياة العلمية بجبال السراة حينذاك ، ولأن تلك المؤلفات المسابقة لم تظهر ، ويعرفها الناس ، إلا في زماننا ، حيث لم يذكر شأنها من قبل .

ومهما يكن من أمر فمن تلك المؤلفات الجهولة كتاب : « النجوم اللوامع من مختصر التواريخ الجوامع «(١٠) للمقداد الحرجي، « المذكرات في مختصر مسيرة أمراء عسير «(١١) للمغفل ، « المروج الحسان في تراجم الأمراء والأعيان »(١٢) للحنظلي ، « القول الجلي في تاريخ أمراء حلي »(١٣) لأبي شهاب الحربي ، « الوشي الحبوك »(١٤) لزين العابدين بن إبراهيم الذي « أكمل فيه [كما قبل] تاريخ ما وقف عنده المؤرخ محمد بن ناصر آل موسى صاحب كتاب السلوك إلى تاريخ الملوك ، حيث وقف في تاريخه مع نهاية القرن الحادي عشر الهجري»(١٠) ، « طبقات العلماء »(١٦) للشيخ موسى بن جعفر الذي اختصر فيه : « تراجم علماء منطقة عسير من بيشة حتى صعدة ، وكذلك الأفلاج ،

١ - أحمد القنفذ وآخرون ، و ألف سنة من الوفيات ، تحقيق محمد حجي ٩٩ .

٧ - القاسي ، كتابه السابق ٧ / ٣٤٦ . ٧ - المصدر نفسه ٧ / ٣٠١ .

<sup>2 ~</sup> السخاوي ، كتابه السابق ١٠ / ١٨٨ ، وانظر : د طبقات الخواص ۽ للشرجي ٣٤٧ .

٥ - انظر : ﴿ المنتدى ؛ ع ١ (١٩١٦هـ) ٣٤ ، نادي الباحة الأدبي .

ه - العبور ، و المساوى و عز الرواد المساوي المساوي المساوي المساوي المساوي المساوي ١٤١٦ هـ) ٣٦ . ٢ - حمد الجاسور ، و مع الموسوي المكني في رحلته ٨٥ الفيصل ع ٢٣٠ ، ص ٥٧ (شعبان ١٤١٦هـ) ٣٦ .

٧- اين حجر ، د إنباء الغمر بأبناء العمر ، ٧ / ٧٩٣ . . . ٨ - الصدر نفسه ٧ / ٢٩٣ .

٩ - وهذا القول يدعر إلى تمحيص حقيقة تلك المؤلفات ، ومحاولة درس هذه البيئات .

٠ ١ - عمر غرامة العمروي ، كتابه السابق ١ / ٦٤ . ١ ٥ - عمر غرامة العمروي ، كتابه السابق ١ / ٦٤ .

١٢ - الصدر نفسه ١ / ٦٤ . ١٣ - الصدر نفسه ١ / ٦٤

١٤ - الوصال البشري ، كتابه السابق ٢١ ، ٢٧ . 10 - المصدر نفسه ٢٦ . ٢٧ .

٩٦ – الصدر نفسه هـ ص٣٣ ٠

ووادي الدواسر ، ونجران ، وتهامة عسير من الليث حتى ميدي »(١) .

وعلى الرغم من طرافة عنوانات هذه المؤلفات وحسنها يجد الباحث خيبة في العثور عليها ، أو اتصاف بعضها بالتوازن الحقيقي مع مستوى الحياة العلمية بجبال السراة ، ولعل ما يدفع هذه الظنون الوقوف عندها وتوثيقها ، وتضافر مادتها نحو تغيير ما يعلمه الباحثون اليوم عن مستوى هذه الحياة ببلاد السراة بوجه عام ، والأمر عند ثذ يحتاج إلى شيء من النظر العلمي الدقيق ، وبذل الهمة من لدن العلماء والمؤرخين لكشف هذا الجهول ودفعه برؤية علمية منصفة ، بما يتفق مع حقيقة تواضع الحياة العلمية في بلاد السراة عبر سبب إهمال نسب وتاريخ رجال الحجر هو عدم بروز أحد أبناء تلك القبائل في قديم الزمان بالعلم الكثير والاطلاع الغزير الذي يؤهله إلى الكتابة عن أرضه ونسبه ، وإن وجد منهم علماء في العصر الإسلامي لكن علمهم مقتصر على الفقه في الدين ، وتوحيد رب علماء في العمورة ، فهم حجريون نسباً ولا تهمهم صلتهم باصولهم وأرضهم لبعد المسافة بين السراة والأقطار الني نزحوا إليها كصصر والشام والعراق ، ولعلهم أخذوا بمنطوق الآية السراة والأقطار التي نزحوا إليها كصصر والشام والعراق ، ولعلهم أخذوا بمنطوق الآية الكريمة : ﴿ إِنْ أَكْرَمُكم عندًا الله أَنْقَاكم ﴾ (٢) ... "(٣) .

ويتضح مراد هذا الباحث - على الرغم من اضطراب أسلوبه - في معنيين أولهما: قلة العارفين، والعلماء، وطلاب العلم ببلاد السراة الذين يعول عليهم النهوض بالتاليف، والتعريف بأرضهم، وثانيهما: تفرق أبناء هذه البلاد عبر تاريخهم الطويل في الأمصار دون الرغبة في التعريف بحبال السراة: محتد أصولهم، ومواطن أسلافهم، وهذا أمر متوقع لأن الذين هاجروا إلى تلك الأقطار، إنما هم أجدادهم وأصولهم، وانقضى ذاك الجيل دون عودة الأبناء والأحفاد إلى ديار آبائهم، بل هم ينهلون من مصادر مقامهم، وثقافة مواطنهم بما خفف الشعور بالكتابة عن بلاد السراة مصدر هجرة آبائهم، وهو أمر نعرفه الآن في زماننا، وله شواهد كثيرة، ناهيك عن تواضع الحياة العلمية أصلاً، مما قد لا يشجع على التاريخ لها، وليس بغريب أن يكون مستواها العلمي متواضعاً لأننا لو قارنا مشلاً حال هذه الأنحاء اليوم بحالها قبل نحو سبعين سنة مضت للاحظنا تواضعها تماماً، فالحق أن الحياة العلمية إنما تتفوق حينما يصاحبها شيء من اليقظة الفكرية، والحركة

١ - المصدر نفسه هـ ص ٣٣ .

٢ - سورة الحجرات من آية ١٣ .

٣ - سعيد بن عوض الأسمري ، كتابه السابق ٧٨ ، ٧٩ .

النقدية ، والمدارس ، والنهضة الدينية ، ونحوها ، وإلا فستبقى في عُزلة تامة ، وحياة علمية متواضعة ، وهو الذي حصل لهذه البلدان ببلاد السراة وجبالها .

ومع ذلك كله لم تخل بلاد السراة عبر القرون الإسلامية الوسيطة من وجود شيء من الومضات الفكرية المحدودة ، إذ نلحظ هجرة العلماء إليها واستقرارهم فيها بما يحقق تلك الملامع العلمسية ويظهرها ، ومن أولئك العلماء : أبو ذر الهروي يحقق تلك الملامع العلمسية ويظهرها ، ومن أولئك العلماء : أبو ذر الهروي المالكي (١٠٥ - ٣٤٣) ها المعروف ببلده بابن السماك الأنصاري الخرساني الهروي المالكي (١١) ، وخرج إلى مكة ، وجاور ، ثم تزوج في العرب ، وأقام بالسروات ، فكان يحج كل عام ، ويُحدث ثم يرجع إلى آهله (٢) ، ويروى : « أن الفقيه أبا عمران الفاسي مضى إلى مكة ، أخرج إلي من كتب الشيخ ما أنسخه مادام غائباً ، فإذا حضر قرآته عليه ، فقال الخازن : لا اجترىء على هذا ، ولكن هذه المفاتيح ان ششت أنت ، فخذ وافعل ذلك ، فأخذها ، وأخرج ما أراد ، فسمع أبو ذر بالسراة بذلك ، فركب وطرق مكة ، وأخذ كتبه ، وأقسم أن لا يحدثه ، فلقد أخبرت أن أبا عمران كان بعد إذا حدث عن أبي ذر ، يوري عن اسمه ، فيقول : أخبرنا أبو عيسى ، وبذلك كانت العرب تكنيه باسم ولده (٣٠) ، ولفظ العرب فيقول : أخبرنا أبو عيسى ، وبذلك كانت العرب تكنيه باسم ولده (٣٠) ، ولفظ العرب هنا أداد به عرب السراة .

ولم يكن أبو ذر وحده الذي سكن بلاد السراة وتزوج فيها ، بل كان ابنه أبو مكتوم الهروي قد صنع مثل أبيه ، إذ قيل : إنه كان « يُحج من السراة » ( أ ) ، وأنه حج : « في سنة سبع وتسعين وأربع مائة ، وله بضع وثمانون سنة ، وحج فيها أبو طاهر السلفي ، وأبو بكر السمعاني ، وجمعهم الموقف ، فقال السمعاني للسلفي : اذهب بنا نسمع منه ، قال السلفي : فقلت له : دعنا نشتغل بالدعاء ، ونجعله شيخ مكة ، قال : فاتفق أنه نفر من منى في النفر الأول مع السرويين وذهب ، وفاتهما الأخذ عنه ... قلت ولم يُسمع لأبي مكتوم بعد هذا العام بذكر ... » ( قالت أيضاً : وهذا شأن كثير من السرويين اليوم الذين يتعجلون في حجهم .

وعلى الرغم من إهمال المصادر لذكر حركة التعليم في بلاد السراة عبر هذه الفترة

۱ - الذهبي ، د سير أعلام النبلاء ؛ ۱۷ / ۵۵۵ .

٢ - المصدر نفسه ١٧ / ٥٥٥ .

٣ - المصدر نفسه ١٧ / ٢١٥ ،

<sup>\$ -</sup> الصدر نفسه ۱۷ / ۵۹۱ -٥ - الصدر نفسه ۱۷ / ۵۹۱ - ۵۹۲ .

نجد شيئاً من الومضات العلمية التاريخية المحدودة التي تعبر عن رغبة الأهلين في التعليم، وحرصهم عليه، فلقد روي لنا ابن جبير في رحلته إلى مكة المكرمة سنة ( ٥٧٩هـ) أنه شاهد في الحجر صبياً من السَّرويين: «قد جلس إلى أحد الحجاج يُعلمه: فاتحة الكتاب، وسورة الإخلاص »(١)، وأنه عجب – كما قال – « من أمره ومن معرفته طبعاً بصلة الكلام وفصله دون تعلم »(١)، كما دلت بعض الوثائق التي كُتبت سنة ٥٩ ١ هه/ ٢٠٤٦م أن الأهلين في رجال ألمع قد: «أقاموا الفقيه عبد القادر بن بكري على المعلامة »(١)، هذا بالإضافة إلى الجهود المتوقعة خدمة العلم والتعليم من لدن علماء الأسر العلمية بالسراة، واللين يفترض في قدراتهم العلمية الفائدة والعطاء.

وكانت الرسائل ترد إلى علماء آل بكري في بلدة رجال ألمع من أنحاء متفرقة تحمل أسئلة: دينية، مذهبية، ولغوية، وإخوانية، وغير ذلك. فكانوا يجيبون عليها، ويسارعون في الرد على أصحابها بأسلوب علمي تقليدي يوافق أساليب مرسليها. ومن تلك الرسائل رسالة نظمية بعث بها الفقية عبده بن هادي أبو شاتي من حلي ابن يعقوب إلى الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي (١٤٥٥-١٢٨-١١هـ)، يقول في مطلعها:

ماذا يقول الخبر مفتي عصرنا الشيخ قدوتنا ابن عبد القادر شمس العلوم، إمامنا وولينا وولي ذي العرش الجيد الغافر فيما يبلغنا الرواة عن النبي علم الهدى اليشربي الطاهرون عنه أن ميت جمعة يوقى(1) من الهول الشديد الباهر(0)

وقد أجابه الحفظى برسالة علمية ضمّنها قصيدة نظمية مماثلة، وافقت القصيدة السابقة من حيث : الوزن والقافية ، وأتت مشتملة على أحكام فقهية واضحة ، إذ قال في مطلعها :

وافى سؤالك يا حبيب الخاطر كالبدر نوراً أو كغيث ماطر (1) وإذا كانت هذه الرسالة قد اتخذت أسلوب النظم سبيلاً للإبانة عن مقاصد

١ - كتابه السابق ١١٣.

۲ -- كتابه السابق ۱۹۳ .

٣ - وثيقة خطية ، توجد لدى الباحث .

أو الأصل : يوقاً .

٥ - في الأصلّ : عبد القادري ، الغافري ، الطاهري ، الباهري ، وهي رسالة منظومة مخطوطة توجد في قسم المخطوطات ، بجامعة الملك سعود برقم ٣٣١٧ / ٣٩ .

٣ – المعدر نفسه .

أصحابها ، فإن كثيراً من العلماء في هذه المدينة كانوا يستخدمون أسلوب النثر للإجابة عن الأسئلة العلمية المستعصية (1) .

وفي سنة ١٩٧٩هـ/ ١٩٧٥م بعث الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ببلدة (٩٩ - ١٩٨٩هـ) برسالة إخوانية إلى الشيخ عبد الهادي بن بكري العجيلي ببلدة رجال ألمع بتهامة عسير ، إذ قال : ٥ ... وقد عقدت بيني وبينكم عقد الوداد الذي لا ينحل إلى يوم المعاد ، يوم نرجو شفاعة سيد الأنام في يوم يقوم الناس لرب العالمين ، فاجعل دعواتك لي مبذولة في جميع الأوقات بمغفرة الذنوب ، وتكفير السيئات ، وبحسن الختام ، فإن ختم الله برضوانه فكل ما لاقيته سهل ، وقد جعلت أوقاتي قومة على نشر : الكتاب ، والسنة ، ودعاء العباد إليهما ، وأرجو من الله القبول ، وأساله اللطف ، والثبات فيما نفعل ونقول ، ولقد أحسنتم أحسن الله إليكم بالمعاهدة ، فلا تتركونا منها ... "٢٠) ، وهذا الحال يدل على حقيقة الاتصال الفكري بين علماء اليمن ، وبلدان السراة ، وأن فقهاء رجال ألمع بتهامة عسير كانوا أهلاً لصداقة إخوانهم من وبطاوي المنا أخيا على وقدر علمائهم ، وبخاصة إذا علمنا منزلة الصنعاني في وطنه ، وأنه على قدر كبير من المكانة العلمية ، إذ لم ير كبير بعد من مراسلة أخيه عبد اللهادي العجيلي بهذه الأنحاء .

٩ - انظر : و الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية ، للباحث ٨٧ ، ٨٨ .

٧ - عبد الله أبو داهش ، و حوليات سوق حباشة ، ع١ ، س١ (١٤١٩هـ) ١٤٣ ، ١٤٣ .

# الەبحث السادس

#### ملامح حياتهم الأدبية:

يختلف الأدب عن غيره من الفنون الفكرية الأخرى ، إذ يرصد فيه المؤرخ الأدبي القضايا الفكرية والإنسانية المختلفة برؤية نقدية ظاهرة دون التقصي لجذورها الفكرية: شأن المهتمين بدراسة الظواهر : الاجتماعية ، أو الجغرافية العامة ، وهذا نهج يدع الفرصة مواتية لتحقيق الشمولية والاستيعاب ، فهو إن عثر على نص لشاعر من إحدى بيئات درسه ، رآه ممثلاً لتلك البيئات الأخرى ، فالأدب عند ئذ يغشى بتأثيره المنطقة الجغرافية التي يُدرسُ فكرها وأدبها ، وهذه الرؤية تنطبق على منهج التأليف هنا ، إذ المراد بقوانا : الأدب في بلاد السراة عبر هذه الفترة التي ندرسها : ما تمثله تلك القصائد المحدودة بشمولها لهذه البيئة الجبلية الواسعة ، على الرغم من قلة النصوص وندرتها ، وهذا يعكس القول بتمثيل الأدب للبيئة الواسعة دون التخصيص لكل موضع جغرافي مستقل ، وهذا النهج يخفف من غلواء ندرة النصوص وقلتها ، وهو ما ينطبق على النتاج الأدبي بجبال السراة عند ثذ ، إذ الواضح من الاستقصاء البحثي هنا أن النتاج الأدبي الفصيح لا يوازي بقلته النتاج العامي الملحون منه (١) ، وهو ما جعلنا نصدف عن درس الأخير والوقوف عنده ، ونقبل على درس الأخير والوقوف

ولعل من أظهر النصوص التي اشتهر ذكرها في هذه الفترة التي ندرسها تلك القصيدة التي تناول فيها صاحبها مظهراً إنسانياً جاداً يتصل بحياة الناس ، ومعاشهم في جبال السراة ، ويتمثل في واقع تعاملهم مع بيئتهم ، وما توجيه عليهم عقيدتهم تجاه خالقهم سبحانه وتعالى عند وقوع الكرب ، وشدة اللأواء ، إذ هم عند ثذ يفزعون لمن يكشف الغمة ، ويدفع البلاء ، يقول الهمداني إنه في نحو القرن الرابع الهجري أصاب الناس : هزارمة شديدة مكثوا سنة جرداء ، وسموها سنة الجمود لجمود الرياح فيها ، وانقطاع الأمطار ، وذهاب الماشية ، وهزالها ، وثبات الغلاء ، وقلة الأطعمة ، وتصرم المياه في الأودية والآبار ، وتسمى مثل هذه السنة : الحطمة ، والأزمة ، واللزبة ، والمجاعة ، والرمد ، وكحل ، والقصر ، والشدة ، والحاجر ، فاقبل الناس بالضجة والعواء والتضرع إلى بيت الله الحرام من أرض : نجد ، وأكناف الحجاز ، وأرض تهامة ، والسروات يدعون الله عز وجل بالفرج لهم ، ويستسقون . وكان في الوفد المستسقين من أهل نجد شاعر يقال له

١ - انظر شيئاً منه في كتاب : و عسير في مذكرات سليمان الكمالي و لأحمد بن حسن النعمي ٢٥٠ .

الخزازة العامري أنشد شعراً يذكر آلاء الله عز وجل فيه ، ورحمته التي كانت تشملهم ، وتشمل أرضهم بلداً بلداً ووادياً وادياً وجبلاً جبلاً ، فقال :

ربّ ندعوك فاستجب فبك الدَّه إِنَّ ايُسوبَ حِينَ ناداكَ لِم يُبحِ مسَدُ الشَّرُّ فاستجبتَ لهُ الدع

رُ عَنِ الخلقِ تُكشَفُ الغَدَّمَّاءُ جَبِ لأَيُّوبَ ربُّ عَنِكَ النُّداءُ صوَةً لَمُّسا بِهِ أَضَّرِ البِلاءُ

0 0 0

فساغسنا إلاَهَنَا وَلَك الحَسِمِ سَدُ بِغَسِيثَ تَجُسِرُه الأنواءُ يُنعِشُ الناسَ في السَّوارح والوح شِ وتُحسِيَ الجَسُديدةُ الغبِسِراءُ فَلَكُم ثُم كم رأيتُ غُسِيوِتُ لَك تَقَسِيسادُهَا الرياحُ الرُّخساءُ سُقي الشَّحرُ فالمزونُ فسما حَا وَت ذواتُ القَطِيفِ فِسالاً حسساءُ (1)

وأخذ لايلوي على شيء يعدد ديار نجد وأحواز الحجاز ، وربى الحزون ، ومآتي أودية السراة ، حتى إذا سمع : « الوفد المستسقون من أهل تهامة وسرواتها هذا الشعر ، وكان فيهم شاعر يقال له أبو الحياش الحجري من : الحجر بن الهنو ، فسألوه أن يقول شعراً في

مثل ما قال الخزازة فأنشأ أبو الحياش ، يقول :
رَبِّ سا خسابَ من دعَساكَ ولا يُحس
لم يخب للنَّبيِّ يَعسقُ وبَ ياذا الس
رَبُ أنت اللّهِ وددتَ علي الذا الس
وابنَهُ يوسفَا جَسَمَعَتَ عليه
وحسَّةً منه في الغيسابة للجُسُ
رَحَسمةً منكَ هَب لنَا إنَّنا نحس
إن هاتا لأزمسة عَسستَ لنا النَّا نحس
ولَكم ثُمَّ كم سَسقَستَ لنا الأر
شقيَت حَضرَ مَوت منها مع الأحق
طُبُّ قَت بالسَّي ولِ أبينَ حتَّى

جَبُ ياذا الجيلال عَنكَ الدُّعياءُ معرشِ فيما دعا لدَيكَ الرُّجاءُ بَصَراً كَانَ قَد مصحاه البُكاءُ بَعِستَ أن مَسْ يُوسُفَ الطُّسراءُ بَعِستَ أن مَسْ يُوسُفَ الطُّسراءُ سَنَ لَكَ اللَّهُ أعيبُ لَا عَالَ النسواءُ سَنَ ومَستَّهُمُ لَهَا البَاساءُ سَنَ ومَستَّهُمُ لَهَا البَاساءُ صَنَّ عُديد واللَّهُ أَعَد بَعِسا الأَنواءُ صَنَّ عُديد واللَّه البَاساءُ عَلَى اللَّه البَاساءُ عَلَى اللَّه البَاساءُ عَلَى اللَّه البَاساءُ عَلَى اللَّه المَّاسِيةُ والمَّاسَاءُ اللَّه البَاساءُ عَلَى اللَّه البَاساءُ عَلَى اللَّه البَاساءُ عَلَى اللَّه المَّه المَالَّةُ اللَّه المَّه اللَّه اللَّهُ ال

١ - كتابه السابق ٢١٤ ، ٢١٥ .

حلُ من غَــودِهَا ضَــبــابٌ عَــمَــاءُ
ــيــا فــمــا حــازت الزيادي رُواءُ
ــناءُ عُلْت فَـحـيــسُــهَـا القــوراءُ
مــئلَ مــا صبُّ في الحــيــاض الدلاءُ
ــمُ وجــادت على ذوال السَــمــاءُ
د لسُــة ـــيــاه أحـــيَت الكادراءُ
فلعـــــانُ ديَـمـــةُ هَـطلاءُ

وللأبحسان فسالمَسافِ رُفسالسُا فسقُ رى شرعب مَعَ الجَنَد العُلْ فسالسُّ حُولان فسالُلْ يخرة الغيب واربَّت تصسوبُ فسوق زَييسه ولجسبلانَ سسالَ في رمَع الطَّم وعلى سُردُد مسسفٌ من الجسو وللعسسَسانِها فسارض طمسام وللعسسَسانِها فسارض طمسام

زن غييناً لهَيا، تيه الطّخاءُ مَين بالسّخ مُساءُ مين بالسّخ مُسورَنَة سواداءُ مين بالسّخ مُسورَنَة سواداءُ ها فَيجازانُ تلكَ فالصّبياءُ ويت في الصّبياءُ ويت في التَّبُومَ في الصّبياءُ رُويت في التَّبُومَ في التَّبُومَ في عَامُ الرَّهراءُ عَامُ الْخيانَ في الحينا في الحبياءُ طي حَكَينَ الجِنانَ في الحينا في الحين في التَّجيلاءُ مِلَةً السَّجيلاءُ بين في الوادي ذي النَّجُسولِ العيناءُ بين في الوادي ذي النَّجُسولِ العيناءُ سَمِ في المَّامِينَ في الرَّهِ المُناءُ مَن في الرَّه المُناءُ مَن في الرَّه المَاءُ مِن في في الرَّه المُناءُ مَن في الرَّه المُناءُ مَن في الرَّه المُن من في السَّرين في السَّراءُ (١) وَنُ السَّرينَ في السَّراءُ (١) وَنُ السَّرينَ في السَّراءُ (١)

سقى الطود من حسواز فسمن هو فقص مرد والقسرى مسور فالقسرى بيو والألهسمّت على قسرى حسوس يو مسقدي برهة قسرى خلب منسومن الطود فالزنامات خصصر فقصرى الحجر جهوة الزرع والضر في في في المسراة فالفرع الوس في المسلمة المالة والنمون من سمراة فالمسلمة فالنهو في النهو في النهو

لقد أتت هذه القصيدة معبرة عن شعور الشاعر تجاه خالقه سبحانه وتعالى، حيث أحسن التوازن بين ذكر رحمة ربه ، وظروف بيئته التي أجد بها القحط ، وأنهكتها السنون، إذ رجع في إنكسار المؤمن يتلمس رضا ربه ، ويسأله رحمته ، ولم يفت به الشعور النفسى الصادق ، بل أقبل مع قومه نحو بيت الله ، وهناك في مكة سكب دموع وجده ،

١ - كتابه السابق ٢١٦ ، ٢١٧ .

واستفاض به الحزن حتى جأر بالنداء الصادق في رحاب الحرم الشريف مع تُبات كثيرة من أهل المخزيرة من أهل المتعربة من أهل المجزيرة المتعربية ، حتى إذا لم يجدوا مساراً يسكبون فيه هذه الآلام ، استخدموا الشعر فحمل أحزانهم في عرض شائق طريف ، إنها وقفات إنسانية جاد بها هذا العطاء السروي الممتاز .

وفي غياب المصادر التاريخية المأمولة يظهر عدد من المؤلفات الوافرة التي تتحدث عن نفر من شعراء عسير الإقليمية مضفية لهم بعض القصائد المتفاوتة التي تحتاج إلى التوثيق والدرس المنصف الجاد ، ومع ذلك فلم أر بأساً في الإشارة إليها في هذا العرض الأدبي الموجز ، حيث أحاطت كتب : « امتاع السامر بتكملة متعة الناظر » لشعيب بن عبد الحميد بن سالم الدوسري ، و « تاريخ عسير في : رسالة إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي » لحمد بن مسلط بن عيسى الوصال البشري ، و « عسير في مذكرات سليمان الكمالي » لأحمد بن حسن بن عبد الله النعمي وغيرها : أحاطت بكم وافر من المقطوعات الشعراء ، أمثال :

محمد بن عبد الله بن سعيد بن هشام سنة (  $^{2}$ 3 ه.) ( $^{1}$ ), ومحمد بن علي بن سعيد ابن هشام سنة (  $^{2}$ 0 هـ, وموسى بن محمد بن عبد الله اليزيدي سنة (  $^{2}$ 0 هـ,  $^{(7)}$ ) وخالد ابن عبد الله سنة (  $^{2}$ 0 ه.) وسدير بن عامر الوادعي سنة (  $^{2}$ 0 هـ,  $^{(1)}$ 0 ويزيد بن عبد الرحمن الأموي سنة (  $^{2}$ 0 هـ, وثابت بن سعيد بن زاهر آل معظي الوادعي سنة (  $^{2}$ 0 هـ, أو بُسِط لهؤلاء الشعراء قدر كبير من قصائدهم في بطون الهذه الكتب ، مما يدعو للنظر ، والدَّقة في الاستنتاج ، فالقصائد متشابهة ، ذات نفس طويل متماثل ، قد توحي لقارئها بأن قاتلها يكاد يكون واحداً ، وهذا الظن لا يتأكد إلا بالدرس العلمي المنصف ، حيث يمكن عند الاطمئنان بهذه النصوص رفع الحكم القائل بضعف الأدب في جبال السراة وانعدامه ، وما أظن تحقيق هذا الشأن بكبير عناء ، كما أن إطلاق الأحكام النقدية العامة ليس بمحمود ، ولا طيب العاقبة ، وهو ما دعا الباحث هنا للتورّع ، وعدم إيراد النصوص ، علّ الجهود الأدبية من قبل الباحثين تتضافر لتبيّن الحقيقة ، وقطه ها .

١ - أحمد بن حسن النعمي ، كتابه السابق ٢٨ .

٢ - الصدر نفسه ١٧ .

٣ - الصدر نفسه ٣٦ .

٤ - الوصال البشري ، كتابه السابق ٣٩ .

٥ - أحمد بن حسن النعمي ، كتابه السابق ١٥ .
 ٦ - شعيب الدوسري ، كتابه السابق ٢٥ ، ٣٤ .

٧ - المصدر نفسه ٣٩ - ٥٦ .

ومن الشعراء الأمراء: خلف بن حسن بن مهيوف بن ناصر بن مقدم القحطاني الذي ولد سنة ( ٩٠ هـ) ووصف بأنه: « ملك البحار القائم بدولة الشهاب أبي المغازي أحمد متملك كلبرجة من الهند (١) » « ذكره المقريزي في عقوده مطولاً ، وبالغ في الثناء عليه ، وأنه كان جواداً يحب : العلماء ، والأشراف ، والفقراء ، ويواسيهم أعظم مواساة حتى بالإرسال لمن يعلمه منهم بالأماكن النائية سيما أشراف بني حسن ، ولذلك لم يزل مظفراً بحيث إنه ما توجه لأمر إلا وظفر به مع صيانته ومنعه الفواحش ، قال : وبالجملة فهو أحد أفراد المعالم في زماننا لما اشتمل عليه من الدين والورع والكرم والشجاعة ، ونفوذ الكلمة وقور الحرمة ، وبسط اليد في الدول بحيث إنه لما مات سلطانه الشهاب أوصى به ابنه أبا المظفر شاه أحمد ، وقال : إن أردتم قيام ملككم فلا تغيروا على الملك خلف فامتشل وصيته ، وصار له من المكانة المكينة ما لم يزل له ، وأقامه فيما أقامه أبوه »(٢) ، له قصائد شعرية ، منها قصيدته التي يقول فيها :

#### وإن زار داري زائر زار داره دنانيرُ تبرِ خلفَها الخزُّ يحملُ (٣)

وصفه المقريزي بأنه: « كان ممدوحاً مقصوداً بذلك  $*(^{+})$  وبخاصة: « من شعراء مكة وغيرهم $*(^{o})$ » ولم تحدد وفاته لأن المقريزي مات قبله، و: « لأنه إنما قتل بعده بزمن  $*(^{(+)})$ » ومهما يكن الأمر فهو من أعيان القرن التاسع الهجري كما ذكر ذلك: السخاوي في مصنفه التاريخي المعروف بد: « الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  $*(^{(+)})$ .

ولم تشهد الحياة الأدبية في القرون الأخيرة الماضية نشاطاً ملموساً ظاهراً ، إذ أن المعروف عن هذه الحياة أنها بدأت متأخرة في العصر الحديث ، ومع قيام الدولة السعودية الأولى ، وظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الأنحاء ، وما كتابا : « الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية » و « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية » للباحث سوى شاهد على هذه اليقظة الأدبية المفكر والأدب بعنوبي الجزيرة العربية » الباحث سوى شاهد على هذه اليقظة الأدبية الجديدة ، ولكي تكون حلقة اتصال أدبي بين العصور الإسلامية الوسيطة ، والعصر المحديث ، حيث إنه يمكن عند قد من خلال هذه الدراسة التي بين أيدينا الآن ربط هذين العصرين بشيء من الدرس الأدبي الدقيق ليكون في مستقبله تاريخاً أدبياً شاملاً لبلدان تهامة والسراة .

١ - السخاوي ، و الضوء اللامع ، ١٨٣/٣ . ٢ - الصدر نفسه ١٨٣/٣ .

ه - المعدر نفسه ۳ / ۱۸۶ ، ۲ - المد

ومهما يكن الأمر ، فقد وجد شيء من النتاج الشعري المحدود لنفر من علماء بلاد السراة ، منه: قصيدة القاضي مناع الخنعمي في رثاء الشيخ حسين بن مهدي الكبسي سنة ( ١٩٩٦هـ ) ، إذ قال :

خطبٌ ألمَّ بأرضِ نِحد أَفجَعَا وَأَفَاضَ دَمعَ العينِ مِني أَربَعَا رِزَّ أَصَابَ صِفَارَنَا وكبارنا وأقامَ وَسطَ القَلبِ حُزناً مُوجِعَا

...

قَد كَانَ شَمَسًا يستَضَاءُ بنُورهِ ﴿ وَيُجِيبُ دَعَوْتَه الإِلَهُ إِذَا دَعَا ( ! )

كذلك وجد شعر محدود لشعراء مجهولين من: نجران في الثلث الأخير من القرن الثاني عشر الهجري حول ما كان ينشأ من خلافات سياسية بين مكارمة نجران، وجيرانهم في الخلاف السليماني، واليمن من مثل قول أحدهم:

هناكَ قامَ المكرميُّ بجنودهِ وعساكسرٌ من قومه وفيالق ذروةُ الأشرافِ مع يام الأولى أهلِ الخمية واليقينِ الصادق(٢)

ولكن هذا الشعر كان ضعيفاً لا يرقى إلى مستوى الشعرِ الذي عُرفَ في بلادِ السراةِ فيما بعد .

ولم يكن النثر ببلاد السراة في تلك الفترة بأكثر وفرة من الشعر ، وإنما كان محدوداً ضعيفاً لا يقترب من المستوى الأدبي الذي عُرف به النثر التقليدي فيما بعد ، ولعل ما يصور ذلك النثر رسالة بعث بها حسن بن عبد الرحمن الغامدي في غضون القرن الثاني عشر الهجري ، وهو في الدرعية إلى ابنه على بن حسن الغامدي ، ومنها قوله :

(3... لا تكون بغافل عن دنياك ، ولا تقول أحد يبغي ينفعني يخرج أبي من الدرعية ، وتاهب له شيء (7) لا قليل ولا كثير ، ولا تكن بسفيه ، فإن الله معي ، وأنت فتراني كتبت عندك خط(4) في كل أمر ، وهو مع عطية بن أحمد ، وأنا إن شاء الله أجي في قريب ، فليتك ما تغزي ... (9) ، (1) ، وفي هذه الرسالة يتبين ضعف مستوى النثر الأدبي

١ - لطف الله جحاف ، كتابه السابق ، ورقة ١١٠ .

٧ - من وثيقتين خطيتين لدى محمد بن حسن غريب برجال ألمع .

٣ - كذا في الأصل ، والصواب : و شيئا ، .

غا في الأصل ، والصواب : و خطأ ع .

ه – لعل معناها : تتزوج .

٦ - توجد هذه الرسالة الخطية عند صالح بن محمد بن صالح من أهالي قرية الهملة بغامد .

ببلاد السراة، وميله إلى العامية ، إذا كانت الأداة اللغوية في هذه الرسالة ركيكة لم تسلم من الأخطاء النحوية والإملائية ، ولعل ما يظهر فيها أنها عبرت عن نفسية صاحبها بصدق ، ونقلت معانية بيسر وسهولة دون تكلف وافتعال ، ناهيك عن وضوح الملامح القبلية الجادة فيها (1) .

وربما برز في شعر علماء رجال ألمع وأدبائها عن سواه شيء من ملامح شعر: التشيع ، والتصوف ونحوهما ،إلى جانب وجود الأغراض الشعرية التقليدية المعروفة ، ومن الاتجاه الأول قول أحمد بن عبد القادر الحفظي:

ب رود يَا جِيرَةَ (٢) الحي كَيفَ الظَّاعِنونَ (٣) فَهَلَ عَن سَادَةَ بِالْصَلَّـى عِندَكُسَم خَبــرُ وهَل عَلَى الرُّوضَةِ الغَنَّاءِ قَل سَمَرُواً وهَل عَلَى الرُّوضَةِ الغَنَّاءِ قَل سَمَرُواً

...

أهلُ الكسا وقُرُعُ المُصطَفى وبنو<sup>(1)</sup> الزهرا ونسلُ عليّ السَّادةُ الغُسردُ والله ما شَاقَنسي وَادِي العقيقِ ولا أطلالُ ذي سَلَم والبانُ والزَّهَسرُ لكنَّهم كَعبتي والنحنسي<sup>(0)</sup>وهم ركني وملتزمي والحِجرُ والحجرُ (<sup>1)</sup>

ولقد تنب "لى هذا الحسن بن أحمد عاكش ، فأورد شيئاً من شعر الحفظي (V) نفسه في هذا الجال ، ثم عقب بقوله : « ولقد كاتبه بعض العلماء الأفاضل بقصيدة في هذا المباحث ونسبه إلى الحب الغالي المؤدي إلى الرّفض (V) ، والحق أن أحمد بن عبد القادر الحفظي لم يكن غالياً في شعره ، وإنما شأنه مثل : شأن غيره من علماء جنوبي الجزيرة العربية الذين يكن غالياً في شعره ، وإنما شأنه مثل : شأن غيره من علماء جنوبي الجزيرة العربية الذين يكثرون نظم الشعر في هذا الميدان دون مبالغة في الغلو ، وما قد يؤدي منه إلى الرفض ، إلا من هذا التجوز في البيت الخامس من هذه القصيدة السابقة حين شبه ممدوحيه فيها بالكعبة ، والركن ، والملتزم ، ولقد انمحى هذا الشعر ، وما ينظري عليه من معان في العصر الحديث ، واضحى ذا منهج سلفي قوم (P) .

١ – انظر: و أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية ٣٣٠ .

٧ - في الأصل: و الظاعنين ٥ - ٢ - في الأصل: و الظاعنين ٥ - ٢ - في الأصل: و الظاعنين ٥ - ٢ - في الأصل

٣ - ترجد هذه القصيدة انخطوطة في المكتبة العربية بالجامع الكبير بصنعاء تحت رقم ( ٢٩٩ ) ورقة ٣٧ .
 ٧ - انظر : و عقبود الدور ، لعاكش ، ورقة ١٧ .

### المصادر

6

والمراجع

#### أولاً: المخطوطات

- البغوي ، « تفسيره » ، مخطوط شرح على غلافه الداخلي ، توجد هذه النسخة الأصلية لدى الشيخ على بن محيا ببللحمر .
- جحاف ، لطف الله : « درر نحور الحور العين بسيرة الإمام المنصور » توجد منه نسخة مصورة بجامعة الملك سعود ، بدون رقم .
- الحفظي ، أحمد عبد القادر : قصيدته الخطوطة ، توجد ضمن المجموع رقم (٢٦٩)، المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير .
- الحفظي ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد : و نسب الفقهاء آل عجيل و نسخة خطية
   توجد لدى عبد الخالق بن سليمان الحفظي ، أبها ، تاريخ النسخ ( ١٣٠٩هـ) .
- الخزرجي ، أبو الحسن علي بن الحسن : « تحفة الزمن في أخبار ملوك اليمن » ، مخطوط ، توجد منه نسخة لدى المحقق ، بدون رقم .
- الذكير ، مقبل عبد العزيز : « حوادث عسير واليمن والحجاز » ح 1 ، دارة الملك عبد العزيز ، قسم الخطوطات ، رقم (٥٦٩ ) ، الرياض ، بدون تاريخ .
- الذكير ، مقبل عبد العزيز . «العقد المتاز في أخبار تهامة والحجاز » ح٧ ، دارة الملك عبد العزيز ، قسم الخطوطات ، الرياض ، رقم ( ٩٦٩ ) ، بدون تاريخ .
- السبتي ، « الزبد»: مخطوط شرح على غلافه الداخلي ، توجد هذه النسخة لدى عمر غرامة العمروي .
- أبو شاتي ، عبده بن هادي . « سؤال أجاب عليه ابن عبد القادر » مخطوط ، جامعة الملك سعود ، قسم الخطوطات ، المكتبة المركزية ، رقم ( ٣٣١ /٣٩) .
- عاكش ، الحسن بن أحمد عاكش : « عقود الدرر في تراجم علماء القرن الثالث عشر »،
   مخطوط ، توجد نسخة منه بقسم الخطوطات ، جامعة الملك سعود ، رقم ( ١٣٣٤)
   أصل .

- العمودي ، عبد الله بن علي العمودي : « تحفة القارىء والسامع في اختصار تاريخ
   اللامع » نسخة مخطوطة ، توجد لدى الباحث .
- العمودي ، عبد الله بن علي العمودي : « نبذه في الأنساب لمن سكن بحضرموت » مخطوط . يوجد أصله لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي ، بدون رقم .
- النووي ، « منهاج الطالبين ، ، مخطوط ، شرح على غلافه الداخلي ، توجد هذه النسخة
   لدى الحقق ، بدون رقم .
- اليمني ، السيد محمد الشلي : « السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر » ، مخطوط ، توجد نسخة منه بمكتبة د. محمد حسن العمري ، بأبها .

#### ثانياً : الوثائق

- الأهلون في رجال ألمع . «عهد مخطوط يتضمن اتفاق هؤلاء الأهلين على إقامة الشريعة
   الإسلامية في بلادهم في العقد السادس من القرن الثاني عشر» ، يوجد لدى الباحث بدون رقم .
- ابن سعود ، سعود بن عبد العزيز بن محمد . «رسالة منه إلى الأمير طامي بن شعيب بشأن أشراف آل زهر بقحطان » ، مخطوطة ، توجد صورة منها لدى الباحث ، بدون رقم .
- شاعر مجهول . وقصيدتان مخطوطتان ملحونتان تصوران بعض حروب المكرميين في نجران مع مجاوريهم »، توجدان في مكتبة محمد حسن غريب الخاصة برجال ألمع ، إحداهما برقم ٤٨ ، والأخرى بدون رقم .
- ابن عبد الوهاب ، عبد الله بن محمد . ٥ رسالة منه في شأن أشراف آل زهر برفيدة
   قحطان » ، مخطوطة ، توجد صورة منها لدى الباحث ، بدون رقم .
- عهد خطي يروي نسب آل فاهمة بمحائل عسير ، توجد نسخة خطية منه لدى الباحث بدون رقم .

- الغامدي ، حسن بن عبد الرحمن . و رسالة خطية منه إلى ولده علي بن حسن ، توجد
   لدى صالح بن محمد بن صالح ، قرية الهملة بغامد .
- مجهول . د ورقة مخطوطة في حال بكري بن محمد وغيره ٥ ، توجد لدى الباحث ، بدون رقم .

#### ثالثا: مراجع أخرى غير منشورة

- الأحمري ، سعيد بن عبد الرحمن : « آل عائض بن دغيم » ح ١ ، بحث علمي لم ينشر ، وهو مكتوب على الآلة الكاتبة .
- الأسمري ، سعيد بن عوض آل رداد : « تاريخ رجال الحجر » ، بحث علمي لم ينشر ، وهو مكتوب على الآلة الكاتبة .
- الأسمري ، عوض بن خزيم آل سرور : « قبيلة آل مارد : نسبها ، وجانب من تاريخها » ،
   بحث علمي لم ينشر ، وهو مكتوب على الآلة الكاتبة .

#### رابعاً: المقابلات الشخصية

- عبد الله ، عبد الخالق بن محمد . مقابلة شخصية معه في ٩ / ٩ / ١٤٠٠هـ بقوية بشامة بجبل البلس بختعم .
  - آل مسبل ، عازب بن سعيد . حديث شخصي معه في ٤ / ٢ / ١٤١٥ هـ بأبها .

#### خامساً: الدوريات

- الجامس ، حمد : « حباشة : أشهر أسواق تهامة قديما » ، مجلة العرب ، ح ٦,٥ ، س ٢٠ ( ذو القعدة والحجة ٥٠٥ هـ) ص ص ٢٩٣ ٢٩٣ .
- ابن حمید ، عبد الله بن علي : « قبائل الحجر أفخاذها وبلادها » ، مجلة العرب ، ح ٢,١٠ س٩ (رجب وشعبان ٩٩٠هـ) ص ٥٩٥- ٦٩ .
- أبو داهش ، عبد الله بن محمد : « بيوتات العلم بقبائل رجال الحجر » مجلة العرب ح٧٨، س٢٨ (المحرم وصفر ١٤٤هـ) ص ص٢٦١-٤٧٨ .
- شريف ، عبد الرحمن : ٥ مناخ إقليم جنوب غرب المملكة العربية السعودية » ، مجلة الدارة ، ع ١ ، س٢ (ربيع الأول ١٣٩٦هـ) ص١٣١٠ .
- الصنعاني ، محمد بن إسماعيل الأمير : « رسالته إلى عبد الهادي بن بكري العجيلي » حوليات سوق حباشة ، ع١ ، س١ (٢١٤١هـ) ص ص ١٣٣-١٥٢ .
- عسيري ، علي آل عمر : « في وادي عياء آثار شاهدة لأجيال بائدة » ، الجنوب ، ع٤٧ ، سير (ذو القعدة ٧٠ ١٤هـ) ص ص ٣٤-٣٤ .
- العمروي ، عمر : ﴿ أَشَهَرَ أُودَيَةَ بِلادَ الْحَجَرُ وَجِبَالُهَا ﴾ مجلة العرب ، ج٩ ، ١ ، س ١ ١ (الربيعان سنة ١٣٩٧هـ) ص ص ١٦٨-٦٨٢ .
- العبمبروي ، عنمبر : « حـول قبيبلة الحـجـر » ، مـجلة العـرب ، ح٩ ، ١٠ ، س٠١ . (الربيعان١٣٩٦هـ) ص ص٧٤٦- ٧٤٩ .
- غريب ، محمد حسن : « حول ديوان نفحات من عسير » ، مجلة المنهل ، ح٨ ، س ٤١ ، مح٣٦ (شعبان ١٣٩٥هـ) ص ص • ٦١ - ٦١٥ .

- ابن كردم ، سعيد بن علي : « الحباب ، فروعها ، وبلادها » مجلة العرب ، ح٠٨ ، مركة ، محرم وصفر ١٤٤٣هـ) ص ٥٥٥-٥٥٥ .
- مجهول : و الخليف والخُلف والمنتدى ، ع١ (١٦١ هـ) نادي الباحة الأدبي ص ص ٣٨-٢٧ .
- المرشدي ، عبد الرحمن بن زبن : ﴿ غامد : فروعها ومنازلها ﴾ مجلة العرب ، ح٣. ٤ ، س٧٧ (رمضان وشوال ١٤١٧هـ) ص ص٣٥٣- ٢٦١ .
- المرشدي ، عبد الرحمن بن زبن : ﴿ غامد وزهران ، وبنو عمرو ﴾ ، مجلة العرب ح٣٠٠ ، مرسان وشوال ١٤٠٥هـ) ص ص ٢٢٣-٣٠٠ .
- ابن ناشع ، محمد عبد الله : « اعرف بلادك » ، مجلة صوت الظاهرة ، نشرة مدرسية ، تصدرها مدرسة الظهارة المتوسطة ببني شهر ، ع٢ (١٣٩٦هـ/١٣٩٧هـ) ص ١٠٠٠ .
- النعمي ، هاشم بن سعيد : « رجال الحجر » ، مجلة العرب ، ح ٢,١ ، س ٢٥ (رجب وشعبان ١٤٠٠ م) م ٢٥٠ (رجب
- النعمي ، هاشم بن سعيد : « وادعة : نسبها وبلادها » مجلة العرب ، ح. ١٠,٩ ، س٢٧ (الربيعان ١٤ ١هـ) ص ص١٠٢-٦٠٥ .
- الوادعي ، محمد بن مهاوش : « مواضع في منطقة ظهران الجنوب » ، مجلة العرب ، ح٣.٤ ، س٢٨ (رمضان وشوال ٢١٩هـ) ص ص٢٠٦-٢١١ .

#### سادساً: المطبوعات

- ابن الأثير الجزري: 8 جامع الأصول في أحاديث الرسول » ، تحقيق عبد القادر
   الأرناؤوط ، مط الملاح ، لبنان (١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م) .
- إدارة تعليم محايل عسير : و مسيرة التطور في محائل عسير » ، ط١ ، مط مازن أبها ، بدون تاريخ .

- الأزرقي ، أبو الوليد محمد بن عبد الله : « أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » ، تحقيق رشدي الصالح ملحس ، طم ، دار الأندلس ، بيروت ( ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م) .
- الأشرف بن رسول: وطرفة الأصحاب في معرفة الأنساب » ، تحقيق ك . و . سترستين . مط الترقى ، دمشق ( ١٣٦٩هـ / ١٩٤٩م) .
- الأنصاري ، عبد القدوس : « مع ابن جبير في رحلته » ، ط ١ ، مط العربية الحديثة ، (١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦) .
- الأهدل ، عبد الرحمن بن سليمان . « النفس اليماني » تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية ، صنعاء ( ٠٠٠ هـ/ ١٩٧٩م) .
- البركاتي ، شرف عبد المحسن : ﴿ الرحلة اليمينة ﴾ ط٢ ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، دمشق ، بيروت ( ١٣٨٤هـ/ ١٨٦٤م) .
- ابن بطوطة ، و تحفة النظار في غرائب الأمصار ، وعجائب الأسفار » (رحلتة) ، ط١، مط وادي النيل ، القاهرة (٢٨٧هـ) .
- البهكلي ، عبد الرحمن بن أحمد : « نفح العود في سيرة الشريف حمود » ، تحقيق محمد بن أحمد العقيلي ، مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (٢٢) ، مط دار الهلال للأوفست - الرياض (٢٠٦ هـ/ ١٩٨٢م) .
- ترسيسي ، عدنان : « اليمن وحضارة العرب مع دراسة جغرافية كاملة » ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، بدون تاريخ .
- ثقفان ، عبد الله بن علي : و هذه بلادنا : سراة عبيدة ، ، مط جامعة الملك سعود الرياض (١٤١٣هـ/١٩٩٣م) .
- الجاسر ، حمد : « في سراة غامد وزهران : نصوص ، مشاهدات ، انطباعات » ، دار السمامية للسحث والتسرجيمية والنشسر ، الرياض ، مط المتنبي ، بيسروت ( ١٣٩١هـ/ ١٩٧١ م) .
- ابن جبير: « رحلة ابن جبير » ، دار صادر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ( ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤ م) .

- الجعدي ، عمر بن علي بن سمرة « طبقات فقهاء اليمن » ، ط۲ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، (١٤٠١هـ/ ١٩٨١م) .
- ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي . « إنباء الغمر بأبناء العمر » ، ط٢ ، مط دار الكتب العلمية ، بيروت (١٩٨٦هـ / ١٩٨٦م) .
- ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي : ( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ، مط المدنى مصر ، دار الكتب الحديثة .
- الحجري ، محمد بن أحمد : « مجموع بلدان اليمن وقبائلها » ، تحقيق إسماعيل بن علي الأكوع ، منشورات وزارة الإعلام والثقافة ، ط1 ، مط دار النفائس . بيروت ( £110 م / 1904م ) .
- الحسريري ، وهبي : « عسسيسر : تراث وثقسافية » ط١ ، مط شسركية العبسيكان (١٤٠٧هـ/١٩٨٧م) .
- الحسيل ، إبراهيم بن أحمد : « غامد وزهران ، وانتنشار الأزد في البلدان » ، شركة دار العلم للطباعة والنشر ، بدون تاريخ .
- الحسين ، يحيى : « غاية الأماني في أخبار القطر اليماني » ، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، [١٣٨٨هـ/١٩٦٨م] .
- الحفظي ، محمد بن أحمد : « اللجام المكين ، والزمام المتين » تحقيق عبد الله أبو داهش ط١ ، مط مازن أبها (٥٠٥ ١هـ/ ١٩٨٥م) .
- الحفناوي ، مصطفى : « ابن سعود ، سياسته ، حروبه ، مطامعه ، عن كتابي « وليمز وآرمسترنج ، بتصرف ، ط١ ، مط المصرية ، القاهرة (٣٥٣هـ ١٩٣٤م) .
- حــمــزة فــؤاد: « في بلاد عــســيــر » . مطدار الكتــاب العــربي القــاهرة ( ١٣٧١هـ/ ١٩٥١م) .
- الحموي ، ياقوت : « معجم البلدان » ، دار صادر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ( ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م) .
- الخزرجي ، علي بن الحسن : « العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » ، تحقيق محمد بسيوني عسل ، مط الهلال ، مصر ( ١٣٣٢هـ/ ١٩١٤م) .

- أبو الخير ، عبد الله مرداد: و الختصر من كتاب نشر النّور والزّهر ، ، اختصار محمد سعيد العامودي ، وأحمد علي ، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام ، مطبوعات نادي الطائف الأدبى .
- أبو داهش ، عبد الله بن محمد : « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية » ، ط۱ ، مط الشريف ، توزع مكتبة دار الحكمة ، الرياض ( ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م ) .
- أبو داهش ، عبد الله بن محمد : « الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية ( ١٢٠٠ - ١٣٥١هـ) ط٢ ، مط الجنوب - أبها (١٤٠١هـ/ ١٩٨٦م) .
- الدوسري ، شعيب بن عبد الحميد بن سالم : « إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر » مط الحلبي ، القاهرة (١٣٦٥هـ/ ١٩٤٥م) .
- ابن الديبع ، عبد الرحمن بن علي : ﴿ قرة العيون بأخبار اليمن الميمون ﴾ ، تحقيق محمد ابن على الأكوع الحوالى ، مط السلفية ، مصر ، بدون تاريخ .
- الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان : و سيرة أعلام النبلاء » ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، ومحمد نعيم العرقسوسي ، ط٨ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت (٢١٧ هـ/ ١٩٩٧م).
- بنو رزام : « سوق سبت بني رزام : الماضي والحاضر » ط١ ، مط الثغر ، خميس مشيط ، بدون تاريخ .
- رفيع ، محمد عمر : « في ربوع عسير » ، دار العهد الجديد للطباعة ، القاهرة ، (١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م) .
- الريحاني ، أمين : « تاريخ نجه وملحقاته » ط٤ ، مط دار الريحاني ، بيسروت ( ٢ • ١٤ هـ/ ١٩٧٢م ) .
- زبارة ، محمد بن محمد : « ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ، دار
   المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت .
- الزركلي ، خــيـــر الدين : « الأعـــلام » ، ط٦ ، دار العلم للمـــلايين ، بيـــروت ، ( ١٩٨٤هـ/ ١٩٨٤م) .
- آل زلفة ، محمد بن عبد الله : « معرض وثائق تاريخ عسير » ، ط١ ، مط الشريف بدون تاريخ .

- الزهراني ، علي بن صالح : « المعجم الجغرافي لبلاد غامد وزهران » ، ط ١ ، مط المتني، بيسروت ، منشورات دار اليسمسامسة للبسحث والتسرجسمسة والنشسر ، الرياض ( ١٣٩١هـ/ ١٩٧١) .
- السخاوي ، محمد بن عبد الرحمن : « الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، بدون تاريخ .
- السمعاني ، عبد الكريم بن محمد : « الأنساب » ط٢ ، نشر محمد أمين دمج ، بيروت، ( ١٩٨٠ ١٩٨٠ م) .
  - شاكر ، محمود : « عسير » ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، بدون تاريخ .
- الشرجي ، أحمد بن أحمد : « طبقات الخواص ، أهل الصدق والإخلاص » ط1 ، مط دار المنهل ، بيروت ( ٢٠٦ هـ / ١٩٨٦م ) .
- الشوكاني ، محمد بن علي : « البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، بدون تاريخ .
- العارف ، يوسف بن حسن : ﴿ أَضُواء على مذكرات سليمان شفيق كمالي باشا ﴾ ، ط1 ، مط دار العلم جده ، منشورات نادي أبها الأدبي ( ١٩١١هـ/ ١٩٩٠م) .
- عبد الجبار ، عبد الله : ﴿ التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية ﴾ مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ( ١٣٧٩هـ/ ١٩٥٩م) .
- عبد الغني ، عارف : « تاريخ أمراء مكة المكرمة » ، ط1 ، مط البشائر للطباعة والنشر ، دمشق (١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م) .
- آل عبد المحسن ، إبراهيم بن عبيد : « تذكرة أولي النهى والعرفان » ، ط ١ ، مط مؤسسة النور ، الرياض ، بدون تاريخ .
- عسيري ، علي بن أحمد : « عسير من ١٧٤٩هـ/١٨٣٣م ١٧٨٩هـ/ ١٨٧٧م » ، ط١ ، مط شركة العبيكان ، الرياض (١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م) .
- العنصامي المكي ، عبد الملك بن حسين : « سنمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالى » ، مط السلفية ، مصر ، بدون تاريخ .

- العقيلي ، محمد بن أحمد : « نجران في أطوار التاريخ » ، ط١ ، مط دار البلاد ، جده (٤٠٤ (هـ/ ١٩٨٤م) .
- العمروي ، عمر غرامة : « بلاد رجال الحجر » ط1 ، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، الرياض (١٣٩٧هـ/ ١٩٨٧م) .
- العمروي ، عمر غرامة : « قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام » ط 1 ، لم تذكر المجمعة ، منشورات نادي أبها الأدبي ( ١٤١١هـ / ١٩٩١م) .
- العمودي ، عبد الله بن علي : « الأدارسة في تهامة ( ١٣٤١هـ-١٣٤٧هـ) » ، تحقيق عبد الله أبو داهش ، ط١ ، مطمازن ، أبها ( ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م) .
- العيدروسي ، محيى الدين عبد القادر : « تاريخ النور السافر » ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( ٠ ٩ ١ هـ / ١٩٨٥ م) .
- الفاسي المكي ، محمد بن أحمد : « العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » ، تحقيق محمد حامد الفقي ، ط۲ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت (٥٩ ١ هـ/ ١٩٨٦م) .
- ابن فهد الهاشمي القرشي ، عز الدين بن عبد العزيز : « غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام » ، تحقيق فهيم شلتوت ، ط ١ ، مط شركة مكة للطباعة والنشر ، مكة المكرمة ( ١٠٠ هـ / ١٩٨٩م ) .
- ابن فهد ، محمد بن محمد : « إتحاف الورى بأخبار أم القرى » ، تحقيق عبد الكريم على
   باز ، ط۱ ، مط شركة مكة للطباعة والنشر ، مكة المكرمة ، (۱٤۰۸هـ/ ۱۹۸۸م).
- القرماني ، أحمد بن يوسف : « أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » ، عالم الكتب بيروت ، وغيرها ، طباعة حجرية ، بدون تاريخ .
- ابن القنفذ ، أحمد ، وآخرون : « ألف سنة من الوفيات » تحقيق حمد حجي ، الوباط (١٣٩٦هـ/ ١٩٧٩م) .
- القَنوجي ، صديق بن حسن : « أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم » ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ .
  - ابن كثير : « البداية والنهاية » ، مكتبة المعارف ، بيروت ( ٠٠٠ ١هـ/ ١٩٨٠ ) .

- ابن الجاور ، يوسف بن يعقوب : « صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز » (تأريخ المستبصر) صححه اوسكر لوفغرين، مط بريل، ليدن، ألمانيا ( ١٣٧١هـ/ ١٩٥١م).
  - الحبي ، محمد : « خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » ، دار صادر ، بيروت .
- مستشفى رجال ألمع ، « التقرير السنوي للخدمات الصحية بمنطقة رجال ألمع لعام 1517 هـ » ، مط الجنوب ، أبها .
- - مسفر : عبد الله بن علي : « أخبار عسير » ، ط1 ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، بيروت (١٣٩٨هـ/١٩٧٨) .
- مسفر ، عبد الله بن علي: « السراج المنير في سيرة أمراء عسير » ط 1 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت (١٣٩٨هـ/١٩٧٨م) .
- مصطفى ، إبراهيم ، وآخرون : « المعجم الوسيط » ، المكتبة العلمية ، طهران ، بدون تاريخ .
- ابن معبر ، محمد أحمد : « مدينة جُرش من المراكز الحضارية القديمة » ، ط1 ، دار جرش للنشر والترزيع ، خميس مشيط ، (١٤٠٨هـ/١٩٨٨م) .
- ابن منظور ، جمال الدين محمد : « لسان العرب » ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، مط كوستاتسوماس ، مصر ، بدون تاريخ .
- النعمي ، أحمد بن حسن بن عبد الله : « عسير في مذكرات سليمان الكمالي » ، مط الحديثة ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- الهمداني ، أبو بكر أحمد بن محمد : « مختصر كتاب البلدان » مط بريل ، ليدن ، ألمانيا (١٣٠٢هـ/١٩٨٧م) .
- الهمداني ، الحسن بن أحمد بن يعقرب : « الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير » ، تحقيق محب الدين الخطيب ، مط السلفية ، مصر (١٣٦٨هـ/١٩٤٨م) .
- الهمداني ، الحسن بن أحمد بن يعقوب : « صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد بن عبد
   الله بن بليهد النجدي ، مط السعادة مصر ، ( ١٣٧٣ هـ/ ١٩٥٣ م) .
- الهمداني ، محمد بن حاتم اليامي : « كتاب السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من
   الغز باليمن » ، تحقيق ركس سمث ، جامعة كمبردج ، بدون تاريخ .

- الوادعي ، محمد مهاوش مسفر : « ظهران الجنوب » ، مط مازن ، أبها ، بدون تاريخ .
- الوصال البشري ، محمد بن مسلط بن عيسى : « تاريخ عسير في رسالة إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي » ط٥ (١٤١٣هـ/١٩٩٣م) ، بدون معلومات أخرى للنشر .
- وهبه ، حافظ ، « جزيرة العرب في القرن العشرين » ط٥ ، مط جنة التأليف والترجمة
   والنشر ، القاهرة (١٣٨٧هـ ١٩٦٧م) .
- اليافعي اليمني ، عبد الله بن أسعد ، « مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » ، ط۲ ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة (۲۱۳ هـ/ ۱۹۹۳م) .
- اليمني ، نجم الدين عمارة بن على : « تاريخ اليمن : المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد ، وشعراء ملوكها وأعيانها ، وأدبائها » ، تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي ، ط٣ ، مط العلم ( ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م) .
- يونس ، سيند أحمد : ﴿ لِحَالَ مِن تاريخ عسين القديم ﴾ ، ط ١ ، منشورات نادي أبها الدُّبي ( ٢ ١ ١ هـ ١ مـ ١ ١ م. ) .

## الهلاحيق

لداله المالية والمجر والمراب المدوله وصمال البليد الطاهر والرضون ومن انبخ

ر وهذا المالية المعادلة والمداولة المستوان والمداولة المستوان المداولة المداولة المستوانية المستوانية المستوانية والمداولة المداولة المستوانية والمستوانية والمستو

الوفاعنهاز وحداو ويغيرحامل فعدنها اربعة النهر وعننت انجانه امة فشدار وخيسة الامروانكانت ابسه اومغيره فعدتها الانفالشهروا مرادا برتفع حيضها وماندري مارفعه فعد تمانتاعش عمراسعة لل إوثلاثة للعرب فاانكانت تلهي مارفعه فقريص حنى تزول الربية وان عاد الحد فتعيين الثلاثة معتده بلفروء فكال امات طللتها زوجها وهى من خوات الحبيط فعرتها ثلاثة فرور فيل القول المطهار وقيلالح في المعراعليه عندنا المنقودان حان الغا لسعلية العلاي فعدتها ربع سني فرنعند للؤ فاه وان عان الفا المد فيض عقه له الحامر من ما يعسن فيها مثله حشر التي والجيبروبه نستعب يعالم لواقف على كالخنط والناظر البدادابن فاصيد غربف فاطهرن دوي لحسبن وانماسه وبذالكال فأحددالا انجدح تزفيج باادراة يقالها فأهدوهم في بلادبيس ف لولد بالقه فشملته رجدتهم فأهده فلأنسين لكماوا قفرعلى الخط والناظر وستقفظ كالكلام ففدقال بدرتعالي قللا اسائكم لميداجوا الآالموحة فالقالي الالمه وقالطيه الصلاة والعداء الركن والمقام بغداللدالفعام وفروايدما أذجم غمتوفي على الكلعباده ولفتي لله لمعا ديالرجل والحدمن اهلهبتم للغاس وهوغضان عليدو فالرسوااس صالاء عليه وسأ لعن الله من دخلفينا بغرنسب ومن خرج منابغ برسيس

يتى والخطاء الرح منهم من بعرف وسق لامو فالله إنشرهم عا وقيش بتع لبنوها شروبنو الطلب فهذاما ويقوموالاربه والاكحاديث فكتنامنهم بيية ولعدوج بعرول الم فيخدر المناعظة المن عمل من المناس عمل ألله إلى المناس عبد الله إلى المناس وتتبيل بناحدا منعسم ابن علابن عيسمان موسلهابن عدالله ابن المباركابن مدراين معدابن الوالقاسيران على الحدابن عسية ابن عِنْ بِن موسلى بن الاء مام على لرضا الزالا مام موسلى ألك عند ابن الامام جعنوا لصا دق أبن الأمام محداليا قرابن الماجعة نزين العاملين ابنالاثمام للمسيع الشهيد الكوبلابن الامارع كم اين إي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عدمنا ف ابن قط أين كلايدان مرّة ابن كعب الي لُوي ابن عاليان قهوا بن مالك ابن النهابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن لياس ابن مظايب مناراين معدان عدنان التَهَ فعلاد نسسته واماالحدالا ول الذي خرج من ايض التَّعام يقا ليد مباكرا بن بد رخوج من وا دي القفالالين في سنة خسمائدين بعد الهجرة التيد

والله الرعى الرحيم هدا السوال لسدا العدالعات عده س هادى الوشاتين صاحب على تعقو ف السلوالي العصر العالم المرا وجددالعادزالحعطيمع الكرنعلومترامسك وهوهدا مادايغول الحيومغنى عصط · السنيج فدوتنا ابن عبدا لقادري شمسى العلوم اسامنا وولينائ وولي يحب العرسس العيدالغافزي فهايبلغنا الروادة عنالنبي علمالعدا الينزي الطاهري يوقامناله لالشديد الباهدي مالليلة الغامتا كادها حات برالاخياروسيط وفانزي ومان ست ومقااوليلها سيقيدن فنده لمقابري هاداعلى الطلات يم الكن عندمات على للالم و عافري ام في الذبن قدمات من أهل لهدا المومنين بتزالنوال الخامري والمالديكانبعص الكا السناعن خيرالانام الحاشري عان ألوات صلايليدي فالدرج ويجيع مصادري واسترعبوبافي لنظار وبطها عطارف الاعضادحلم الندي بيه وتدكر الذاكدى وإفانظاجه السلام عليكم جاد*ا*مک وافاسواكتياحيا كالوي كالبدر يؤدا اوكغ احياالوات بلفظروبلحظر كاتب منى انعور مساطري متولن عضان حالي عندما وسندنسا يه ديك عاطري

<sup>«</sup> سؤال خطي بعث به أبو شاتي صاحب حلي ابن يعقوب إلى أحمد الخفظي »

ري رسه بريان طه دوسيكان ا ها لوي تاجد والعهد على اله أل يور الحديد المورد العديم العد

لسروس والمحام

هنا خانا مادين الاسرائية هيرسولو الشرفونا عاعمة الذي الزين هيرسولو ها بو مسلما وعلي عزاد عاد سالمل تعيد في مسلما وعلي عزاد عاد البري في رساله و شيد العلم الربا نيس نهن العابدي وعنام فناه ( الاستراق ووالينه من البروغيو والا عليم مناه إلى البروغيو والا عليم مناه إلى البروغيو والا المسلمة في البراس العاد والمناه والمناو المناه المناه المناه المناه والمناه وا

#### المحتسويسات

| الصفحة    | الموضـــوع                                 |
|-----------|--------------------------------------------|
| ٠         | بين يدي هذا البحث                          |
| ٧         | المصطلح : المكاني ، والزماني .             |
| 10        | المبحث الأول: مواطن أهل السراة، وقبائلهم . |
|           | [ الموقع ، والحدود ] .                     |
| 44        | المبحث الثاني: ملامح حياتهم السياسية.      |
| í í       | المبحث الثالث: ملامح حياتهم الاجتماعية -   |
| ٥٨        | المبحث الرابع: ملامح حياتهم الدينية.       |
| ٧.        | المبحث الخامس : ملامح حياتهم العلمية .     |
| <b>^Y</b> | المبحث السادس: ملامح حياتهم الأدبية.       |
| 90        | المصادر والمراجع :                         |
| 1.4       | الملاحــق :                                |
| 117       | المحتويات :                                |

10/1100 gay 3,

X